# المناسبة الم

البف المنازلال المنازلات المنازلات

الجزءاليِّ دسْعشر\_

الراكونية للنيم

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر تـونس 1984

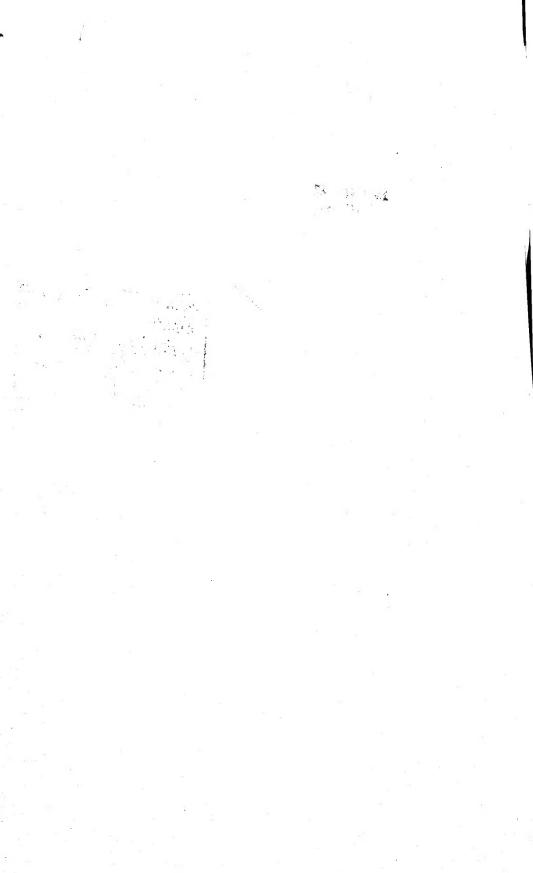

# بِهِ الْمُؤْلِكُ فِي الْمُؤْلِدِ مِنْ الْمُؤْلِدِ فَيْ الْمُؤْلِدِ فِي الْمُؤْلِدِ فِي الْمُؤْلِدِينِ وَصَلَاتُهُ وَمِنْ الْمُرْسِلِينِ وَصَلَاتُهُ وَمِنْ الْمُرْسِلِينِ

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا [75] قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِّخِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا [76] ﴾

كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما حكي في الآية بكلمة « لك » وهو تصريح بمتعلق فعل القول . وإذ كان المقول له معلموما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية ، والداعي لذلك أنه أهمل العمل به .

واللام في قوله «لك» لام التبليغ، وهي التي تدخل على اسم أو ضميسر السامع لقول أو ما في معناه ، نحو : قلت له ، وأذنت له ، وفسرت له ؛ وذلك عند ما يكون المقول له الكلام معلموما من السياق فيكون ذكر اللام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع ، ولذلك سميت لام التبليغ . ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة «ألم أقل إنك لمن تستطيع معي صبرا » ، فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشد .

وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان : إما لأنّه لم يكن نسبي ، ولكنه رجّح تغيير المنكر العظيم ، وهو قتل النفس بدون موجب، على واجب الوفاء بالالتزام ؛ وإما لأنّه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به ، وعلى الاحتمالين فقد عدل إلى المبادرة باشتراط ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنّه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبه فقد جعل له أن لا يصاحبه بعد ،

وفي الحديث عن النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم –: «كانت الأولى من موسى نسيانا ، والثانية ُ شرطا»، فاحتمل كلام النّبيء الاحتمالين المذكورين.

وأنصف موسى إذ جعل لصاحبه العذر في ترك مصاحبته في الثالثة تجنب الإحدراجه.

وقرأ الجمهسور: « لَسَدُنتي » – بتشديمه النّون – قبال ابن عطية : وهي قراءة النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – يعني أن فيهما سنما خاصّا مروبا فيه عن النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير .

وقرأ نـافـع، وأبـو بـكر، وأبـو جعفـر «من لـكـ ُنـي» – بتخفيف النون -- على أنـه حذف منه نـون الوقـايـة تخفيفـا، لأن (لـدَن ) أثقــل من (عَـن) (ومـَـن) فـكــان التخفيف فيهــا مقبــولا دونهمــا .

ومعنى «قد بلغت من لدني عدرا » قد وصلت من جهتي إلى العدر. فاستعير «بلغت » لمعنى (تحتم وتعين) لوجود أسبابه بتشبيه العدر في قطع الصحبة بمكان ينتهي إليه السائر على طريقة المكنية . وأثبت له البلوغ تخييلا، أو استعار البلوغ لتعين حصول الشيء بعد المماطلة.

﴿ فَانطَلَقَ احَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُنطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُنطَقَّ فَأَبُواْ أَنْ يُنطَقَّ فَأَبَواْ أَنْ يُنطَقَّ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [77] ﴾ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [77] ﴾

نظم قول ه «فانطلقا حتى إذا أتسيا أهمل قرية استطعماً أهلها» كنظم نظيريه السابقيس .

والاستطعام: طلب الطعام. وموقع حملة «استطعما أهلها» كموقع جملة «خرقها» وجملة «فقتله»، فهو متعلق (إذا). وإظهار لفظ «أهلها» دون الإتيان بضميرهم بعأن يقال: استطعماهم، لزيادة التصريح، تشنيعا بهم في لؤمهم، إذ أبوا أن يضيفوهما. وذلك لؤم الأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم حليه السلام وهي من المواساة المتبعة عند الناس، ويقوم بها من ينتدب إليها ممن يسرعليهم عليهم عابر السبيل ويسألهم الضيافة، أو من أعد نفسه لذلك من كرام القبيلة ، فاباية أهل قرية كلهم من الإضافة لمؤم لتلك القرية.

وقد أورد الصفدي على الشيخ تقي الدّين السبكي سؤالا عن نكتـة هذا الإظهـار في أبيـات . وأجابـه السبكي جوابـا طويــلا نشـرا ونظمــا بما لا يقنـع . وقــد ذكـرهـمــا الآلــوسى :

وفي الآية دليـل على إبـاحـة طلب الطعـام لعابر السبيـل لأنه شـَرْع من قبلنـا ، وحـكـاه القرآن ولـم يـرد مـا ينسخـه .

ودل لوَّم موسى الخضر ، على أن لم ياخذ أجر إقامة الحائط على صاحبه من أهل القرية ، على أنه أراد مقابلة حرمانهم لحق الضيافة بحرمانهم من إقامة الجدار في قريتهم .

وفي الآية مشروعية ضيافة عابس السبيل إذا نزل بأحد من الحيّ أو القرية . وفي حديث الموطأ أنّ النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – قال : « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلينكرم ضيفه جائزته يوم وليلة (أي ينتحفه ويبالغ في بره) وضيافته ثلاثة أيام (أي إطعام وإيواء بما حضر من غير تكلّف كما يتكلف في أول ليلة) فما كان بعد ذلك فهو صدقة » .

واختلف الفقهاء في وجنوبها فقال الجمهنور: الضيافة من مكارم الأخلاق. وهي مستحبة وليست بواجبة . وهو قنول منالك وأبني حنيفة والشافعي . وقال سحنون: الضيافة على أهل القرى والأحياء ، ونسب إلى مالك. قال سحنون: أما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون. وقال الشافعي ومحمد بن عبد الحكم من المنالكينة: الضيافة حق على أهل الحضر والبوادي . وقنال الليث وأحمد : الضيافة فرض ينوما وليلة .

ويقال: ضَيَّمَه وأضافه ، إذا قيام بضيافته ، فهو مضيّف بالتشديد، ومُضيّف بالتخفيف. والمتعرض للضيافة: ضَائف ومُتَضيّف. يقال: ضفته وتضيّفته ، إذا نـزل بـه ومـال إليـه .

والجدار: الحائط المبنى.

ومعنى لا يسريد أن ينقض " أشرف على الانقضاض، أي السقوط، أي يكساد يسقط، وذلك بأن مال ؛ فعبر عن إشراف على الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعمارة المصرحة التبعيمة بتشبيمه قرب انقضاضه بإرادة من يعقل فعمل شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده ، لأن الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليمه .

وإقامة الجدار: تسوية ميله . وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه بيده كاللّذي يسوي شيئا ليّنا كما ورد في بعض الآثار .

وقول موسى « لمَو شئت لمَتَخَلَدَتَ عليه أَجرًا » لمَوْم ، أي كان في مكنتك أن تجعل لنفسك أجرا على إقامة الجدار تأخذه ممن يملكه من أهل القرية ولا تقيمه مجانبا لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن بحاجة إلى ما ننفقه على أنفسنا , وفيه إشارة إلى أن نفقة الأتباع على المتبوع .

وهذا اللموم يتضمن سؤالا عن سبب تمرك المشارطة على إقامة الجدار عند الحاجمة إلى الأجمر، وليس هو لموما على مجرد إقامته مجمانا، لأن ذلك من فعمل الخير وهو غير ملموم.

وقرأ الجمهدور « لاتّخذت » \_ بهمزة وصل بعد اللاّم وبتشديد المثناة الفوقية \_ على أنه ماضي (اتخـذ) .

وقرأ ابن كثير، وأبو عـمرو، ويعقـوب «لتـخـذت » بدون همزة على أنه مـاضي (تخـذ) أوله فوقيـة على أنه مـاضي (تخـذ) أوله فـوقيـة، وهو من بـاب علـم.

 وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ, عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا [82] ﴾ أَمْرِي ذَلكِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا [82] ﴾

المشار إليه بلفظ «هـذا» مفدر في الذهن حاصل من اشتراط موسى على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الثاني فقد انقطعت الصحبة بينهما ، أي هـذا الذي حصل الآن هو فراق بيننا ، كما يقال : الشرطُ أمْلك عليك أمْ لك. وكثيرا ما يكون المشار إليه مقدرا في الذهن كقوله تعالى « تلك الدار الآخرة ». وإضافة « فراق » إلى « بيني » من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصله : فراق بيني ، أي حاصل بيننا ، أو من إضافة إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معموله ، كما يضاف المصدر إلى مفعوله . وقد تقد م خروج (بين) عن الظرفية عند قوله تعالى « فلما بلخا مجمع بينهما » .

وجملة «سأنستك » مستأنفة استئنافا بيانيا ، تقع جوابا لسؤال يهجس في خاطر موسى – عليه السلام – عن أسباب الأفعال التي فعلها الخضر – عليه السلام – وسأله عنها موسى فإنه قد وعدد أن يُحدث له ذكرا ممتا يفعله .

والتأويل: تفسير لشيء غير واضح، وهو مشتق من الأوْل وهو الرجوع. شبه تحصيل المعنى على تكلف بالرجوع إلى المكان بعد السير إليه. وقد مضى في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير ، وأيضا عند قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون » المخ من أول سورة آل عمران.

وفي صلـة الموصول من قولـه « مـا لم تستطـع عليه صبرا » تعريض

باللُّوم على الاستعجال وعدم الصبر إلى أن يأتيه إحداث الذكر حسما وعدد بقوله « فلا تسألنني عن شيء حتى أحدْ ث لك منه ذكرا » .

والمساكيس : هنا بمعنى ضعكاء المال الذيس يرتزقون من جهدهم ويُرَق لهم لأنهم يكدحون دهرهم لتحصيل عيشهم . فليس المراد أنهم فقراء أشد الفقر كما في قوله تعالى « إنها الصدقات للفقراء والمساكين » بىل المراد بتسميتهم بالفقراء أنهم يُرق لهم كما قال الحريري في المقامة الحادية والأربعين : « ... مسكين ابن آدم وأي مسكين » .

وكيان أصحاب السفينة هؤلاء عملة يأجبرون سفينتهم للحمل أو للصيد.

ومعنى « وكان وراءهم ملك » : هو ملك بالادهم بالممرصاد منهم ومن أمثنالهم يسخّر كل سفينة يجدهما غصبها ، أي بـدون عوض . وكان ذلك لنقل أمـور بناء أو نحود مما يستعمله المليك في مصالح نفسه وشهواته، كما كان الفراعنة يسخرون الناس للعمل في بناء الأهرام .

ولو كان ذلك لمصلحة عامة للأمّة لجاز التسخير من كلّ بحسب حاله من الاحتياج لأنّ ذلك فرض كفاية بقدر الحاجة وبعد تحققها .

و « وراء » اسم الجهـة الّـتي خلفَ ظهر من أضيف إليـه ذلك الاسم ، وهو ضد أمـام وقـد ّام .

ويستعمار (الموراء) لحمال تعقب شيء شيئا وحمال ملازمة طلب شيء شيئا بحق وحال الشيء الذي سيأتمي قريبا . كلّ ذلك تشبيه بالكائن خلف شيء لا يلبث أن يتصل بمه كقولمه تعمالي « من ورائهم جهنم » في سورة الجمائيية .

وقال لبيد:

أليس ورائي أن تراختُ منيتي لنزُوم العصا تُحنى عليهما الأصابع

وبعض المفسرين فسروا «وراءهم ملك» بمعنى أمامهم ملك ، فتوهم بعض مدوني اللّغمة أن (وراء) من أسماء الأضداد ، وأنكره الفراء وقال : لا يجوز أن تقول للّذي بين يمديك هو وراءك . وإنّما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي تقول : وراءك برّد شديد ، وبين يديك برّد شديد . يعني أن ذلك على المجاز ، قال الزجاج : وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللّغة .

ومعنى «كلّ سفينة» أي صالحة ، بقرينة قوله «فأردت أن أعيبهما». وقمه ذكسروا في تعيين هذا الملك وسبب أخذه للسفن قصصا وأقموالا لم يثبت شيء منهما بعينه ، ولا يتعلّق بـه غـرض في مقـام العبرة .

وجملة « فأردت أن أعيبها » متفرعة على كل من جملتي « فعكانت لمساكين » ، « وكان وراءهم ملك » ، فكان حقها التأخير عن كلتا الجملتين بحسب الظاهر ، ولكنها قدمت خلافا لذهتضى الظاهر لقصد الاهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عملا ظاهره الإنكار وحقيقته الصلاح زيادة في تشويق موسى إلى علم تأويله ، لأن كون السفينة لمساكين مما يزيد السامع فعجبا في الإقدام على خرقها . والمعنى : فأردت أن أعيبها وقد فعلت .

وإنما لم يقل: فعبتها ، ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل. وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وفي اللّسان عنزو ذلك إلى سيبويه.

وتصرفُ الخضر في أمر السفينة تصرف بـرَعي المصلحة الخـاصةِ عن إذن من الله بـالتصرف في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر عالما بحـال الملك ، أو كمان الله أعلمه بوجوده حينئذ ، فتصرف الخضر قائسم مقام تصرف السرء في مالمه بإتلاف بعضه لسلامة الباقي ، فتصرف الظاهر إفساد وفي الواقع إصلاح لأنه من ارتكاب أخف الضريس . وهذا أمر خفي لم يطلع عليه إلا الخضر ، فلذلك أنكره مرسى .

وأما تصرفه في قتل الغلام فتصرف بوحي من الله جارٍ على قطع فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي ، فليس من مقام التشريع ، وذلك أن الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ وفكر منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من انحراف طبع وقصور إدراك ، وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها في أنه ينشأ طاغيا كافرا . وأراد الله اللطف بأبويه بحفظ إيمانهما وسلامة العالم من هذا الطاغي لطفا أراده الله خارقا للعادة جاريا على مقتضى سبق علمه ، ففي هذا مصلحة للدين بحفظ أتباعه من الكفر ، وهو مصلحة خاصة فيها حفظ الدين ، ومصلحة عامة لأنه حق لله تعالى فهو كحكم قتل المرتد .

والزُّكاة : الطهارة ، مراعــاة لقــول موسى « أقتلت نفسًا زاكيــة » . والرُّحـُم ــ بضم الراء وسكون الحــاء ــ : نظير الكُشْر للكشرة .

والخشية : توقع ذلك لـو لـم يتدارك بقتلـه .

وضميرا الجماعة في قوله « فخشينا » وقوله « فأردنا » عائدان إلى المتكلّم الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفعل. وهذا الاستحمال يكون من التواضع لا من التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأن الله أطلعه على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال « فخشينا .. فأردنا » ، ولم يقل مثله عند ما قال « فأردت أن أعيبها » لأن سبب الإعابة إدراكه لمن له علم بحال تلك الأصقاع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قال

معــاذ الله أن نــأخذ إلا من وجدُنـا متــاعنــا عنده إنــا إذًا لظــالمــون » في سورة يــوسف .

وقرأ الجمهبور « أن يبدلهمما » — بفتح المبوحدة وتشديمد الدال — من التبديمل . وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائمي ، وخلف — بسكون الموحدة وتخفيف الدال — من الإبدال .

وأمّا قضية الجدار فالخضر تصرف في شأنها عن إرادة الله اللطف باليتيمين جزاء لأبيهما على صلاحه ، إذ علم الله أن أباهما كان يهمة أمر عيشهما بعده ، وكان قد أودع تحت الجدار مالا ، ولعله سأل الله أن يلهم ولديه عند بلوغ أشد هما أن يبحشا عن مدفن الكنز تحت الجدار بقصد أو بمصادفة ، فلو سقط الجدار قبل بلوغهما لتناولت الأيدي مكانه بالحفر ونحوه فعثر عليه عاشر ، فذلك أيضا لطف خارق للعادة . وقد أسنم الإرادة في قصة انجدار إلى الله تعالى دون القصتين السابقتيين لأن العمل فيهما كان من شأنه أن يسعى إليه كل من يقف على سرة لأن فيهما دفع فساد عن النّاس بخلاف قصة الجدار فتلك كرامة من الله لأبي الغلامين .

وقوله «رحمة من ربّك وما فعلته عن أمري » تصريح بما يزيل إنكار موسى عليه تصرفاته هذه بأنها رحمة ومصلحة فلا إنكار فيها بعد معرفة تأويلها .

ثم زاد بأنه فعلها عن وحي من الله لأنه لما قبال « وما فعلته عن أمري » علم موسى أن ذلك بأمر من الله تعالى لأن النبيء إنما يتصرف عن اجتهاد أو عن وحي ، فلما نفى أن يكون فعله ذلك عن أمر نفسه تعين أنه عن أمر الله تعالى . وإنما أوثر نفي كون فعله عن أمر نفسه على أن يقول : وفعلته عن أمر ربي ، تكملة لكشف حيرة

موسى وإنكباره ، لأنبه لمنا أنكر عليه فعبلاتبه الثلاث كبان يتؤييد إنكباره بمنا يقتضي أنبه تصرف عن خطأ .

وانتصب « رحمـةً » على المفعـول لأجلـه فينـازعـه كلّ من « أردتُ ، وأردنــا ، وأراد ربّك » .

وجملة « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » فذلكة للجمل التي قبلها ابتداء من قوله « أما السفينة فكانت لمساكين »، فالإشارة بذلك إلى المذكور في الكلام السابق وهو تلخيص للمقصود كحوصلة المبدرس في آخر درسه.

و « تَنَسْطِعْ » مضارع (اسطَاع) بمعنى (استطاع) . حدّف تاء الاستفعال تخفيفًا لقربها من مخرج الطاء . والمخالفة بينه وبين قوله « سأنبثك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » للتفنن تجنبا لإعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه . وابتدىء بأشهرهما استعمالا وجيء بالثانية بالفعل المخفف لأن التخفيف أولى به لأنه إذا كرر « تستطع » يحصل من تكريره ثقل .

وأكد الموصول الأول الواقع في قولمه « سأنبثك بتأويل ما لم تستطع عليمه صبرا » تأكيدا للتعريض بـاللّـوم على عدم الصبـر .

واعلم أن قصة مـوسى والخضر قـد اتخذتهـا طوائف من أهـل النحـل الإسلاميـة أصلا بـنـوا عليـه قـواعـد مـوهـومـة .

فأول ما أسسوه منها أن الخضر لم يكن نبيثًا وإنّما كان عبدا صالحا ، وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيًا ولكنه إلهام ، وأن تصرفه الّذي تصرفه في الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنيّة ، وأن الخضر منحه ألله البقاء إلى انتهاء مدّة الدنيا ليكون مرجعًا لتلقي العلوم

الباطنية ، وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من علمه ما هم أهمل لتلقيه .

وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب الوحي ، وسموه الوحي الإلهامي ، وأنه يجيء على لسان ملك الإلهام ، وقد فصله الشيخ محيي الدين ابن العربي في الباب الخامس والثمانين من كتابه «الفتوحات المكية» ، وبين الفرق بينه وبين وحي الأنبياء بفروق وعلامات ذكرها منثورة في الأبواب الثالث والسبعين ، والثامن والستين بعد المائتين ، والرابع والستين بعد ثلاثمائة ، وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون مخالفا للشريعة ، وأطال في ذلك ، ولا يخلوما قاله من غموض ورموز وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسمى وأبطلوا كونه حجة وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر ، وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما ولتفاوت مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها النسفي في عقائده ، وكل ما قالمه النسفي في غائده ، وكل ما قالمه النسفي في غائده ، وكل ما قالمه النسفي في ذلك حق ، ولا يقام التشريع على أصول موهومة لا تنضبط.

والأظهر أن الخضر نبيء – عليه السلام – وأنه كان موحيً إليه بما أوحي ، لقوله « وما فعلته عن أمري » ، وأنه قد انقضى خبره بعد تلك الأحوال التي قصت في هذه السورة ، وأنه قد لحقه الموت اللذي يلحق البشر في أقصى غاية من الأجل يمكن أن تفرض ، وأن يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على نسج الرمز المعتاد لديهم ، أو على غشاوة المخيال التي قد تخيم عليهم .

فكونوا على حذر . ممن يقول : أخبرني الخَضر .

﴿ وَيَسْئِلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا ْ عَلَيْكُم مِّنْهُ فِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا ْ عَلَيْكُم مِّنْهُ فِي الْأَرْضِ وَ التَيْنَاهُ مِن كُلِّ فَي ٱلْأَرْضِ وَ التَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا [84] ﴾

افتتاح هذه القصة بـ « يسألونك » يدل على أنها مما نزلت السورة للجواب عنه كسا كان الابتداء بقصة أصحاب الكهف اقتضابا تنبيها على مثل ذلك .

وقد ذكرنا عند تفسير قوله تعالى «ويسألونك عن الروح قبل المروح من أمر ربني » في سورة الإسراء عن ابن عباس أن المشركين بمكة سألوا النبيء – صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أسئلة بإغراء من أحبار اليهود في يشرب. فقالوا: سلوه عن أهمل الكهف وعن ذي القرنيين وعن الروح فإن أجاب عنها كلها فليس بنبيء وإن أجاب عن بعضها وأمسك عن بعض فهو نبيء ؟ . وبيتنا هنالك وجه التعجيل في سورة الإسراء النازلة قبل سورة الكهف بالجواب عن سؤالهم عن الروح وتأخير الجواب عن أهمل الكهف وعن ذي القرنين إلى سورة الكهف. وأعقبنا ذلك بما رأيناه في تحقيق الحق من سوق هذه الأسئلة الشلائة في مواقع مختلفة.

فالسائلون: قريش لا محالة والمسئول عنه : خبر رجل من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنين ، كانت أخبار سيرته خفية منجملة مغلقة ، فسألوا النبيء عن تحقيقها وتفصيلها . وأذن له الله أن يبين منها ما هو وضع العبرة للناس في شؤون الصلاح والعدل ، وفي عجيب صنع الله تعالى في اختلاف أحوال الخلق ، فكان أحبار اليهود منفردين بمعرفة إجمالية عن هذه المسائل الثلاث وكانت من أسرارهم فلذلك جربرا بها نبوءة محمد — صلى الله عليه وسلم — .

ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه ، لأن ذلك من شؤون أهل التاريخ والقصص وليس من أغراص القرآن ، فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة عبرة حكمية أو خُلقية "فلذلك قال الله «قل سأتلو عليكم منه ذكرا».

والمسراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن خبره فحدف السفاف إيجازا لمدلالية المقام ، وكذلك حذف المضاف في قوله « منه » أي من خبره و (مين) تبعيضية .

والذكر: التذكر والتفكر، أي سأتلو عليكم ما به التذكر، فجعل المتلو نفسه ذكرا مبالغة بالوصف بالمصدر، ولكن القرآن جاء بالحق الذي لا تخليط فيه من حال الرجل الذي يوصف بذي القرنين بما فيه إبطال لما خلط به الناس بين أحوال رجال عظماء كانوا في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تُساق مساق من جاسوا خلال بلاد متقاربة متماثلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب، وأكثرهم في ذلك صاحب الشاهنامة الفردوسي وهو معروف بالأكاذيب والأوهام الخرافية.

اختلف المفسرون في تعيين المسمى بدي القرنين اختلافا كثيرا تفرقت بهم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من الاشتقاقات اللفظية ، ولعل اختلافهم له مزيد اتصال باختلاف القصاصين الذين عنوا بأحوال الفاتحين عناية تخليط لاعناية تحقيق فراموا تطبيق هذه القصة عليها . والذي يجب الانفصال فيه بادىء ذي بدء أن وصفه بذي القرنين يتعين أن يكون وصفا ذاتيا له وهو وصف عربي يظهر أن يكون عرف بمدلوله بين المئيرين للسؤال عنه فترجموه بهذا اللفظ .

ويتعين أن لا يحمل القرنان على الحقيقة بـل هما على التشبيه أو على الصورة . فالأظهر أن يكونا ذُؤابتين من شعر الرأس متدليتين ، وإطلاق القرن على الضفيرة من الشعر شائع في العربية ، قال عُمر بن أبسي ربيعة : فلثمت فاها آخذا بقُرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج وفي حديث أم عطية في صفة غسل ابنة النبيء – صلى الله عليه وسلم – قالت أم عطية : فجعلنا رأسها ثلاثة قرون ، فيكون هذا الملك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمي ذا القرنين ، كما سمتى خرباق ذا اليدين .

وقيل : هما شبه قبرني الكبش من نحاس كانا في خوذة هذا الملك فنُعت بهما . وقيل : هما ضربتان على موضعين من رأس الإنسان يشبهان منبتى القرنين من ذوات القسرون .

ومن هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرنين ، فأحد الأقوال : إنه الإسكندر بن فيليبوس المقدوني . وذكروا في وجه تلقيبه بذي القرنين أنه ضفر شعره قرنين ، وقيل : كان يلبس خوذة في الحرب بها قرنان ، وقيل : رسم ذاته على بعض نقوده بقرنين في رأسه تمثيلا لنفسه بالمعبود (آمون) معبود المصريين وذلك حين ملك مصر .

والقــول الثَّاني : إنــه ملك من ملــوك حميــر هو تُبتِّع أنو كرب .

والقـول الشالث: أنـه ملك من ملـوك الفرس وأنـه (أفـريـدون بن أثـفـيـان بن جمشيد). هذه أوضح الأقـوال، ومـا دونهـا لا ينبغـي التعويل عليـه ولا تصحيـح روايتـه.

ونحن تُجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية أحوالا تقرّب تعيينـه وتـزييف مـا عداه من الأقوال ، وليس يجب الاقتصارعلى تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك أوسع .

- وهذه القصة القرآنية تعطى صفات لا محيد عنها:
  - \_ إحداها: أنّه كان ملكا صالحا عادلا.
    - الشانية: أنه كان ملهكما من الله.
  - الثالثة: أن مُلكه شمل أقطارا شاسعة.
- الرابعة : أنّه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمّهة .
- الخامسة: أنّه بلغ بـلاد يـأجـوج ومـأجـوج ، وأنهـا كـانت في جهـة ممـا شملـه ملـكـه غيـر الجهتيـن الشرقيـة والغربيـة فـكـانت وسطا بينهمـا كمـا يقتضيـه استقـراء مبلـغ أسبـابـه .
- السادسة : أنه أقام سدًا يحول بين ياجوج وماجوج وبين
   قوم آخرين .
- السابعة: أن ياجوج وماجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض
   فسادا وأنهم كانوا يفسدون بـلاد قـوم مواليـن لهـذا الملك .
- الشامنة : أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء .
- ... التماسعة : أن خبره خفيّ دقيـق لا يعلمـه إلاّ الأحبـار عـلمـا الجمـاليـا كمـا دل عليـه سببالنّـزول .

وأنت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين إسكنسدر المقسدوني لأنه لم يكن ملكما صالحما بسلكان وثنيها فلم يكن أهملا لتلقي الوحي من الله وإن كانت لمه كمالات على الجملة، وأيضا فلا يعسرف في تماريخه أنه أقمام سُدًا بين بلمه يمن .

وأما نسبة السد الفياصل بين الصين وبين بـلاد يـاجـوج ومـاجـوج إليـه في كلام بعض المؤرخين فهو نـاشيء عن شهـرة الاسكندر فتـوهــم

القصاصون أن ذلك السد لا يكون إلا من بنائمه ، كمنا تموهم العرب أن ممدينة تكمر بناها سليمان – عليه السلام – . وأيضا فإن هيرودوتس اليموناني المؤرخ ذكر أن الاسكندر حيارب أمّه (سكيشوس) . وهذا الاسم هو اسم ماجوج كمنا سيأتني قريبها (1) .

وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم اسكندر المقسدوني أشرا في اشتهبار نسبة السد إليه . وذلك من أوهام المؤرخين في الإسلام .

ولا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب إلى عين حمئة ، وفي الشرق إلى قوم مجهولين عُراة أوعديمي المساكين ، ولا أن أمته كانت تلقبه بندي القرنين . وإنسا انتُحل هذا اللقب له لما توهموا أنه المعنني بندي القرنين في هذه الآية ، فمنحه هذا اللقب من مخترعات مؤرخي المسلمين ، وليس رسم وجهه على النقود بقرنين مما شأنه أن يلقب به . وأيضا فالإسكندر كانت أخباره مشهورة لأنه حارب الفرس والقبط وهما أمتان مجاورتان للأمة العربية .

ومشل هذه المبطلات التي ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون الملك المتحدث عنه هو أفريدون ، فإما أن يكون من تبابعة حمير فقد يجوز أن يكون في عصر متوغل في القدم . وقد توهم بعض المفسريان أنه كان معاصرا إبراهيم عليه السلام – وكانت بلاده التي فتحها مجهولة المواقع . ولكن يبعد أن يكون هو المراد لأن العرب لا يعرفون من خبره مشل هذا . وقد ظهر من أقوالهم أن سبب هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتها وجود مثلها في ألقاب ملوك اليمن وتبابعته .

<sup>(1)</sup> انظر القاموس الجديد تأليف لاروس في مادة سكيثس.

فاللذي يظهر لمي أن ذا القرنين كمان ملكما من ملوك الصيمن لـوجـود.

- أحدها: أن بالاد الصين اشتهار أهلها منذ القهام باأنهم أهل تدبير وصنائع.
- الشاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة .
- الشالث: أن من سماتهم تطويسل شعير رؤوسهم وجعلها في ضفيدرتين فيظهير وجنه تعمريف بندي القيرنسيين.
- السرابع: أن سُدا ورَدْما عظيما لا يعرف اله نظيم في العالم هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المنغنُول، وهو المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور الأعظم، وسيرد وصفه.
- الخامس: ما روت أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن النبيء صابى الله عليه وسابم خرج ليلة فقال: « ويسا للعسرب من شر قلد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا ، وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على طرف الابهام) . وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يلد المغول في بغداد فتعين أن ياجوج وماجوج هم المغول وأن الردم المذكور في القرآن هو المردم الفاصل بين بلاد المغول وبلاد الصين وبانيه ملك من ماوكهم ، وأن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيف لا تنقيب فهو مثل التعبير وأن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيف لا تنقيب فهو مثل التعبير السلد الفاصل بين الصين ومنغوليا . واسم هذا الملك (تسينشي هوانقتي) فو (تسين شي هوانق تي) . وكان موجودا في حدود سنة سبع وأربعين أو (تسين قبل ميلاد المسيح فهو متأخر عن إسكندر المقدوني بنحو ومائتين قبل ميلاد المسيح فهو متأخر عن إسكندر المقدوني بنحو قدرن . وبلاد الصين في ذلك العصر كانت متدينة بدين (كنفيشيوس) قدرن . وبلاد الصين في ذلك العصر كانت متدينة بدين (كنفيشيوس)

وهـذا الملك يـؤخذ من كتب التّـاريخ أنـه ساءت حالته في آخر عمره وأفسد كثيرا وقتل علماء وأحرق كتبا ، والله أعلـم بــالحقيقة وبـأسبابهــا .

ولما ظن كثير من الناس أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو إسكندر بن فيليبوس نحلوه بناء السد". وزعموه من صنعه كما نحلوه لقب ذي القرنين . وكل ذلك بناء أوهام على أوهام ولا أساس لواحيد منهما ولا علاقة لإسكندر المقدوني بقصة ذي القرنين الدذكورة في هذه السورة.

والأمر في قوله « قبل سأتلبو عليكم » يذن من الله لمرسوليه بأن يَعد بالجبواب عن سؤالهم عمالا بقوليه « ولاتَقُبُولين لشيء إنبي فياعل ذلك غيدا إلا أن يشاء الله » على أحيد تأويلين في معنياه .

وجعل حبر ذي القرنيين تبلاوة وذكرا للإشارة إلى أن المهم من أخساره منا فيه تبذكيروما يصلح لأن يكون تبلاوة حسب شأن القرآن فيأنه يُتلى لأجل الذكر ولا يُساق مساق القصص .

وقوله « منه ذكرا » تنبيه على أن أحواله وأخباره كثيرة وأنهم إنسا يهمهم بعض أحواله المفيدة ذكرا وعظة . ولذلك لم يقل في قصة أهل الكهف : نحن نقص عليك من نبئهم ، لأن قصتهم منحصرة فيما ذكر ، وأحوال ذي القرنين غير منحصرة فيما ذكر هنا .

وحرف (من) في قولمه « منه ذكرا » للتبعيض باعتبار مضاف محذوف ، أي من خبره .

والتمكين : جعل الشيء متمكنا ، أي راسخا ، وهو تمثيل لقوة التصرف بحيث لا يـزعـزع قـوتـه أحـد . وحق فعـل (مكنـّـا) التعـديـة

بنفسه، فيقال: مكناه في الأرض كقوله «مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم».

فاللام في قوله « مكتنا له في الارض » للتبوكيب كالبلام في قولهم : شكرت له، ونصحت له، والجمع بينهما تفنين . وعلى ذلك جاء قوله تعالى « مكتناهم في الارض ما لم نمكن لكم » .

فمعنى التمكين في الأرض إعطاء المقدرة على التصرف.

والمزاد بالأرض أهل الأرض، والمراد بالأرض أرض معينة وهي أرض مُلكه . وتقدم عند قوله تعالى ﴿ وَكَذَلْكُ مَكْنَا لَيْمُوسَفَ فِي الْأَرْضِ».

والسبب حقيقته: الحبيل، وأطلق هنها على منا يتموسل بنه إلى الشيء من علم أو مقدرة أو آلات التسخيس على وجنه الاستعبارة كقولنه تعمالى « وتقطعت بهم الأسبباب » في سورة البقرة .

و «كلّ شيء» مستعمل هنا في الأشياء الكثيرة كما تقدم في نظائره غير مرّة منها قوله تعالى «ولو جاءتهم كلُّ آية» أي آتيناه وسائل أشياء عظيمة كثيرة.

﴿ فَاتَّبَعَ سَبَبًا [85] حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّة وَوجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْذَا اللَّهُ وَيَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّة وَوجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْذَا اللَّهُ وَلَيْنُ إِمَّا أَنَ تَعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَتَخذَ فِيهِمْ حُسْنًا [88] قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي فَيُعَذِّبُهُ وَ قَالًا أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي فَيُعَذِّبُهُ وَعَمِلَ صَلْحًا فَلَهُ وَعَمَلَ صَلْحًا فَلَهُ وَعَمِلَ صَلْحًا فَلَهُ وَعَمِلَ صَلْحًا فَلَهُ وَجَزَآءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ وَمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا [88] ﴾ جَزَآءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ وَمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا [88] ﴾

السبب : الوسيلة . والمسراد هنا معنى مجازي وهو الطريق ، لأن الطريق وسيلة إلى المكان المقصود ، وقرينة المجاز ذكرالاتباع والبلوغ

في قوله « فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » . والدليسل على إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى « وآتيناه من كلّ شيء سببا » إظهار اسم السبب دون إضماره ، لأنه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلاف المعنيين ، أي فاتبع طريقها للسير وكان سيره للغزو ، كما دل عليه قوله « حتى إذا بلغ مغرب الشمس».

ولم يعدد أهمل اللّغة معنى الطريق في معماني لفظ السّبب لعلّهم رأوه لم يكثر وينتشر في الكلام . ويظهر أنّ قوله تعمالى «أسباب السموات » من هذا المعنسى . وكذلك قول زهيسر :

### ومن هاب أساب المنايا ينلنه

أي هاب طرق المناياً أن يسلكها تنله المنايا، أي تأتيه، فذلك مجاز بالقرينة.

والمراد برمغرب الشمس، مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور من طريق غزوته أو مملكته . وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفتى من جهة مستبحرة ، إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل . والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر وهو بحيرة قـزويـن فـإنهـا غرب بلاد الصين .

والقول في تركيب « حتى إذا بلغ مغرب الشمس » كــالقول في قوله « حتى إذا ركبــا في السفينــة خــرقــهــا » .

والعيــن : منــبــع مــــاء .

وقرأ نـافـع ، وابن كثير ، وأبو عمـرو ، وحفص « في عين حـمـِئة » مهمـوزا مشتقـا من الحمـأة ، وهو الطين الأسود . والمعنـى : عين مختلط مـاؤهـا بـالحمـأة فهو غير صاف .

وقرأ ابن عمامس ، وحمزة ، والكسائي ، وأبدو بكر عن عماصم ، وأبدو جعفس ، وخلف « في عين حمامية » بمألف بعد الحماء ويماء بعد الميم ، أي حمارة من الحمدو وهو الحرارة ، أي أن ماءهما سخن .

ويظهر أن هذه العين من عيون النفاط الواقعة على ساحــل بحر الخزر حيـت مدينــة (بــاكو)، وفيهــا منــابـع النفــط الآن ولم يـكن معــروفــا يومئذ . والمؤرخون المسلمــون يسمـونــهــا البلاد المنــــنــة .

وتنكير «قوما» يـؤذن بأنتهم أمّة غير معروفة ولا مألوفة حالة عقائدهم وسيرتهم .

فجملة «قلنا يا ذا القرنيين» استثناف بياني لما المعمر به تنكير «قبوما» من إثارة سؤال عن حالهم وعما لاقباه بهم ذو القرنين.

وقد دل" قوئه « إمّا أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » على أنّهم مستحقون للعذاب، فدل" على أن" أحوالهم كانت في فساد من كفر وفساد عمل.

وإسناد القول إلى ضمير الجلالة يحتسل أنّه قول ُ إلهام ، أي ألقينا في نفسه تسرددا بين أن يبادر استيصالهم وأن يمهلهم ويدعوهم إلى الإيمان وحسن العمل، ويكون قوله «قال أما من ظلم »، أني قال في نفسه معتمدا على حالة وسط بين صورتي التسردد.

وقيل: إن ذا القرنين كان نبيئا يوحي عليه فيكون القول كلاما موحيًى به إليه يخيره فيه بين الأمرين ، مثل التخيير الذي في قوله تعالى « فاما منا بعد وإما فداء » ، ويكون قوله « قال أما من ظلم » جوابئا منه إلى ربته . وقد أراد الله إظهار سداد اجتهاده كقوله « ففهمناها سليمان » .

و «حسنا » مصدر. وعدل عن (أن تحسن إليهم) إلى «أن تتخذ فيهم حسنا » مبالغة في الإحسان إليهم حتى جعل كأنه اتّخذ فيهم نفس

الحُسُن ، مثل قولمه تعمالى « وقولوا للنّاس حسنا » . وفي هذه المبالغبة للقين لاختيمار أحد الأمريس المخير بينهمما .

والظلم: الشرك، بقرينة قسيمه في قوله « وأما من آمن وعمل صالحا».

واجتلاب حرف الاستقبال في قوله « فسوف نعلنبه » يشير إلى أنه سيدعوه إلى الإيسمان فيان أصرً على الكفر يعلنبه . وقلد صرح بهلذا المنهوم في قوله « وأمنًا من آمن وعمل صالحا » أي آمن بعد كفره . ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن ، لأن التخيير بين تعذيبهم واتخاذ الإمهال معهم يمنع أن يكون فيهم مؤمنون حين التخيير .

والمعنى : فسوف تعذبه عذاب الدّنيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثمّ قال « ثمّ يـردّ إلى ربّه فيعذبه عـذابـا نـكرا » وذلك عذاب الآخرة .

وقرأ الجمهور «جزاء الحسنى» باضافة (جزاء) إلى (الحسنى) على الإضافة البيانية. وقرأه حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، ويهقوب ، وخلف «جزاء الحسنى» بنصب (جزاء) منونا على أنه تمييز لنسبة استحقاقه الحسنى ، أو مصدر مؤكد لمضمون جملة «فله جزاء الحسنى» ، أو حال مقدمة على صاحبها باعتبار تعريف الجنس كالتنكير.

وتأنيث « الحسنى » باعتبار الخصلة أو الفعلمة . ويجبوز أن تكون «الحسنى» هي الجنمة كما في قوله « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » .

والقول اليسر: هو الكلام الحسن. وصف باليسر المعنوي لكونه لا يتقبل سماعه . وهو مثل قولـه تعالى « فقـل لهم قولا ميسـورا » أي جميلا ه

فيان كان المراد من « الحسنى » الخصال الحسنى ، فمعنى عطفِ « وسنقبول لمه من أمرنا يسرا » أنّه يجازي بالإحسان وبالثناء . وكلاهما

من ذي القرنين ، وإن كان المسراد من « الحسنى » ثواب الآخرة فذلك من أمر الله تعالى وإنسما ذو القرنين مُخبر به خبرا مستعملا في فائدة الخبر ، على معنى . إنا نُبشره بذلك ، أو مستعملا في لازم الفائدة تأدبا مع الله تعالى ، أي أني أعلم جزاءه عندك الحسنى .

رعطف عليـه «وسنقـول لـه مِن أمـرنـا يسـرا» لبيـان حـظ الملك من جـزائـه وأنـه البشـارة والثنـاء .

﴿ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا [89] حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا [90] ﴾

تقدم خلاف القـراء في « اتبـع سببـا » فهو كذلك هــنــا .

ومطلع الشمس : جهة المشرق من سلطانه ومملكته ، بلغ جهة قاصية من الشرق حيث يُخال أن لا عمران وراءها ، فالمطلع مكان الطلوع .

والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرقا ، فوجد قوما تطلع عليهم الشمس لا يسترهم من حرها ، أي لا جبل فيها يستظلمون بظله ولا شجر فيها ، فهي أرض مكشوفة للشمس ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا قوما عراة فكانوا يتقون شعاع الشمس في الكهوف أو في أسراب يتخذونها في التراب فالمراد بالستر ما يستر الجسد .

وكنانوا قند تعنودوا ملاقباة حرّ الشمس ، ولعليّهم كنانبوا يتعرضون للشمس ليدفعنوا عن أنفسهم منا يبلاقنوننه من القُنُر ليبلاً. وفي هذه الحالمة عبرة من اختلاف الأمـم في الطبـائـع والعوائـد وسيرتهـم على نحو منـاخهم .

## ﴿ كَذَالِكَ ﴾

الكاف للتشبيه ، والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو معناه .

والكناف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة وقع صفة لمصدر محذوف يدل عليه السيباق ، أي تشبيها مصاثلا لما سمعت .

واسم الإشارة يشير إلى المحذوف لأنه كالمذكور لتقرر العلم به ، والمعنى : من أراد تشبيهه لم يشبهه بأكثر من أن يشبهه بذاته على طريقة ما تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » في سورة البقرة .

ويجوز أن يكون جزء جملة حذف أحد جزأيها والمحذوف مبتدأ . والتقديس : أمسر ذي القرنين كذلك ، أي كما سمعت .

ويجوز أن يكون صفة لـ «قوما» أي قوما كذلك القوم الآذين وجدهم في مغرب الشمس ، أي في كونهم كفارا ، وفي تخييره في إجراء أمرهم على العقاب أو على الإمهال . ويجوز أن يكون المجرور جزء جملة أيضا جلبت لـ لانتقال من كلام إلى كلام فيكون فصل خطاب كما يقال : هذا الأمر كذا .

وعلى الوجوه كلها فهو اعتراص بين جملة «ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ إذا بلغ مطلع الشمس » النخ وجملة «ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين » النخ ..

# ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا [91] ﴾

هذه الجملة حال من الضمير المرفوع في « ثُنُم ّ اتبع » .

و « ما لديه » : ما عنده من عظمـة الملك من جنــد وقــوّة وثروة .

والخُبْر – بضم الخاء وسكون الموحدة – : العلم والإحاطة بالخبر . كناية عن كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إلا علام الغيوب .

﴿ ثُمُّ اتَّبَعَ سَبَبًا [92] حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً [93] قَالُوا يَسْلَدَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شَدًّا [94] قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةً سُدًّا [94] قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةً أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا [95] ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَديدِ حَتَّى أَذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ ثَنَارًا وَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَعْلَهُ وَعَلَيْهِ وَطُرًا [96] فَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَعْفَرُوهُ مَا اسْطَعُوا أَنْ يَعْفَرُوهُ وَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَعْفَرُوهُ وَمَا ٱسْطَعُوا أَنْ يَعْفَدُهُ مِنْ رَبِّي فَإِذَا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقَّا [88] ﴾ جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا [88] ﴾ جَا وَعُدُ رَبِّي حَقَّا [88] ﴾

السّد ــ بضم السين وفتحهـا ــ : الجبــل . ويطلق أيضا على الجدار الفاصل، لأنّه يسد به الفضاء، وقيل: الضم في الجبل والفتح في الحاجز ·

وقرأه نــافــع ، وابــن عــامــر ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بـكر عــن عــاصم ، وأبــو جعفر ، وخلف ، ويعقوب ـــ بضم السين ـــ . وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم ـــ بفتح السين ـــ على لغة عـــم التفرقة.

والمسراد بالسديس هنا الجبلان ، وبالسد المفرد الجدار الفاصل ، والقريسة هي التي عيّنت المسراد من هذا اللفظ المشترك .

وتعريف « السديـن » تعـريـف الجنس ، أي بين سدّيـن •عيّنين ، أي اتبـع طريقـا آخـر في غزوة حتّى بلغ بين جبليـن •علو•ين .

ويظهر أن هذا السبب اتبعه به إلى جهة غير جهتي المغرب والمشرق فيحتمل أنها الشمال أو الجنوب وعينه المفسرون أنه للشمال ، وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدوني ، فقالوا : إن جهة السدين بين (أرمينيا وأذربيجان) . ونحن نبني على ما عيتناه في الملقب بذي القرنين ، فنقول : إن موصع السدين هو الشمال الغربي لصحراء (قوبي) الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب (منغوليا) . وقد وجد السد هنالك ولم تزل آثاره إلى اليوم شاهدها الجغرافيون والسائحون وصورت صورا شمسية في كتب الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية .

ومعنى «لا يكادون يفقهون قولا» أنهم لا يعرفون شيئا من قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجمة ذي القرنين لأن شأن الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى مخاطبتهم ، فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون بلغبة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن الأصقاع المعروفة فلا يوجد من يستطيع إفهامهم مراد الملك ولا هم يستطيعون الإفهام .

ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في البداوة والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبهم .

وقرأ الجمهسور « يفقهسون » — بفتح الساء التحتية وفتح القاف — أي لا يفهمون قسول غيرهسم . وقسرأ حمزة ، والكسائي — بضم الساء وكسسر القساف — أي لا يستطيعسون إفهام غيرهم قولهم . والمعنسان متلازمان . وهذا كما في حديث الإيسمان « نسمع دويّ صوته ولا نفهم ما يقول » .

وهؤلاء القدوم مجداورون يهاجدوج ومهاجدوج . وكماندوا أضعف منهم فسألموا ذا القرنيس أن يقيهم من فساد يهاجدوج ومهاجدوج . ولم يذكر المنسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسمهاء قبيلهم سوى أنهم قالمرا : هم في منةطع بهلاد الترك نحو المشرق وكمانوا قدومها صالحين فهلا شك أنهم من قبائل بهلاد الصين التي تستاخم بهلاد المخول والتتسر .

وجملة «قالوا» استئناف للمحاورة . وقد بينا في غير موضع أن جمل حكاية القول في المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» الآية ، فعلى أول الاحتمالين في معنى «لا يكادون يفقهون قولا» أنهم لا يدركون ما يطلب منهم من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في نفوسهم من الأغراض مثل إعراب الأطفال . وعلى الاحتمال الثاني أنهم أمكنهم أن يفهم مرادهم بعد لأي .

وافتتاحهم الكلام بالنّداء أنّهم نادوه نداء المستغيثين المضطريان . ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يبدل على أنّه مشهور بمعنى ذلك اللّقب بين الأمم المتساخمة لبلاده .

وياجوج وماجوج أمّة كثيرة العدد فيحتمل أنّ الواو الواقعة بين الاسمين حرف عطف فتكون أمّة ذات شعبين، وهم المغول وبعض أصناف التتار . وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأنّهما اسمان عربيان كما سيأتى فقد كان الصنفان متجاورين .

ووقع لعلماء التاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي المغول والتستار كل على ما يطاق عليه الآخر لعسر التفرقة بين المتقاربين منهما ، وقد قال بعض العلماء: إن المغول هم ماجوج بالميم اسم جد لهم يقال له أيضا (سكيشوس) وربّما يقال له (جميسه) . وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ماجوج ثم انقسمت الأمة فسميت فروعها بأسماء خاصة ، فمنها ماجوج وياجوج وتسر ثم التركمان شم الترك . ويحتمل أن الواو المذكورة ليست عاطفة ولكنها جاءت في صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة مركبة تركيبا مزجيا ، فيتكون اسما لأمة وهم المغول .

والذي يجب اعتماده أن ياجوج وماجوج هم المغول والتسر . وقد ذكر أبو الفداء أن ماجوج هم المغول فيكون ياجوج هم التسر. وقد كثرت التسرعلى المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التسرعلى القبيلتين . وأوضح شاهد على ذلك ما ورد في حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبيء – صلتى الله عليه وسلم – دخل عليها فزعا يقول : « لا إله إلا الله ويل للمرب من شر قد اقترب ، فتم اليوم من ردم عياجوج وماجوج مثل هذه » . وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تايها ، وقد تقدم آنفا .

ولا يعرف بالضبط وقت انطلاقهم من بلادهم ولا سبب ذلك . ويقد ر أن انطلاقهم كان أواخر القرن السادس الهجري ، وتشتت ملك العرب بأيدي المغول والتتر من خروج جنكيز خان المغالي واستيلائه على بخارى سنة ست عشرة وستمائة من الهجرة ووصلوا ديار بكر سنة 628 ه ثم ما كان من تخريب هولاكو بغداد عاصمة ملك العرب سنة 660 ه .

ونظير إطلاق اسمين على حيّ مؤتسلف من قبيلتين إطلاق طسم وجديس على أمّة من العمرب البمائدة ، وإطلاق السكاسك والسكرن في القبمائسل

اليمنية ، وإطلاق هـلال وزغبة على أعراب إفريقيّة الوارديـن من صعيد مصر ، وإطلاق أولاد وزاز وأولاد يحيـى على حـيّ بتـونس بالجنـوب الغـربـي ، ومـَرَادة وفيرْجـان على حي من وطن نـابــل بتــونس .

وقرأ الجمهسور « يـاجـوج ومـاجـرج » كـلتيهـمـا بـألف بعـد التحتيـة بـاون هــز ، وقـرأه عـاصم بـالهمـز .

واختلف المفسرون في أنه اسم عربي أو معرّب ، وغالب ظنتي أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمّة المناسب لحال مجتمعهم فاشتق لهما من مادة الأج ، وهو الخلط ، إذ قد علمت أن تلك الأمّة كانت أخلاطا من أصناف .

والاستفهام في قولـه « فهـل نجعـل لك » مـستعمـل في العـَرض .

والخرَّج: السال الذي يدفع للملك. وهو ــ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء ــ في قراءة الجمهور. ويقال بيه الخراج بألـف بعــد الراء. وكذلك قــرأه حمزة، والـكسائــي، وخلف.

وقرأ الجمهمور « سُدًا » – بضم السين – وقرأه ابن كثبر ، وأبهو عمرو ، وحفص ، وحمزة ، والكسائمي . وخلف – بفتح السين – .

وقولمه «ما مكنني فيمه ربي خير » أي ما آتاني الله من المسال والقوة خير من الخراج الله عرضتموه أو خير من السد الله سألتموه. أي ما مكنني فيمه ربتي يمأتي بخير مما سألتم ، فإنه لاح له أنه إن سد عليهم المرور من بين الصدفين تحيلوا فتسلقوا الجبال ودخلوا بلاد الصين ، فأراد أن يبني سُورا ممتدا على الجبال في طول حدود البلاد حتى يتعانى عليهم تسلق تلك الجبال ، ولذلك سماه رد ما .

والردم: البناء المردّم. شبه بالثوب المردّم المؤتلف من رقاع فوق رقاع ، أي سُادا مضاعفا . ولعلّه بنسى جداريـن متباعدين وردم الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط ليتعـذر نـقـبـه .

ولما كنان ذلك يستدعني عملة كثيرين قبال لهم « فأعينونني بقوة » أي بقوة الأبندان ، أراد تسخير هم للعمل لندفع الضرعنهم .

وقد بنى ذو القرنين وهو (تسين شيى هوانيق تيي) سلطان الصين هذا الردم بيناء عجيبا في القرن الثالث قبل المسيح وكان يعمل فيه ملاييين من الخامة ، فجعل طوله ثلاثة آلاف وثلاتمائة كيلو ويتر وبعضهم يقول : ألف ومائتي ميل . وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح في تقديس الميل ، وجعل وبدأه عند البحر ، أي البحر الأصفر شرقي ماينة (بيكنيغ) عاصمة الصين في خط تجاه مدينة (مكلدن) الشهيرة . وذلك عند عرض 40.4 شمالا ، وطول 12:02 شرقا . وهو يلاقي النهر الأصفر حيث الطول 11:05 شرقا . والعرض 50:06 شمالا ، وأيضا في 73 عرض شمالي . ومن هنالك ينعطف إلى جهة الشمال الغربي وينتهي بقرب 99 طولا شرقيا و 40 عرضا شماليسا .

وهو مبنسي بــالحجــارة والآجــر وبعضه من الطين فقط .

وسمكه عند أسفله نحو 25 قلما وعند أعلاه نحو 15 قلما وارتخاعه يتراوح بين 15 إلى 20 قدما ، وعليه أبراج مبنية من القراميد ارتخاع بعضها نحو 40 قلما .

وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار من جهة الدُّفاع: ا ولكنته بقي علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية فهو فاصل بين الصين ومنغوليا ، وهو يخترق جبال (يابلوني) التي هي حدود طبيعية بين الصين وبلاد منغوليا فمنتهى طرّفه إلى الشمال الغربي لصحراء (قوبي) . وقرأ الجمهـور « مَـكـنّـني » بنـون مدغمـة . وقرأه ابن كثيـر بـالفك على الأصــل .

وقوله « آتوني زُبر الحديد » هو أمر لهم بمناولة زبر الحديد . فالإيتاء مستعمل في حقيقة معناه وهو المناولة وليس تكليفا للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن ذلك ينافي قبوله « ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقُوة » أي أنه غني عن تكليفهم إنفاقا على جعل السد . وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداخل الردم لمرور سيول الماء في شعب الجبل حتى لا ينهدم البناء بأن جعل الأبواب الحديدية كالشبابيك تمنع مرور الناس ولا تمنع انسياب الماء من بين قضبها ، وجعل قضبان الحديد معضودة بالنحاس المذاب المصبوب على الحديد .

والزُبَر : جمع زُبْرة ، وهي القطعة الكبيرة من الحـديـد .

والحديد: معدن من معادن الأرض يكون قطعا كالحكسى ودون ذلك فيها صلابة. وهو يصنف ابتداء إلى صنفين : لين ، ويقال له الحديد الأنثى ، وصلب ويقال له الذكر ، ثم يُصنف إلى ثمانية عشر صنفا ، وألوانه متقاربة وهي السنجابي ، منها ما هو إلى الحمرة ، ومنها ما هو إلى البياض ، وهو إذا صهر بنار قوية في أتون مغلق التأمت أجزاؤه وتجمعت في وسط النار كالاسفنجة واشتدت صلابته لأنه بالصهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابية وهي المسماة بالصدأ والخبث ، فتعلو تلك الأجزاء على سطحه وهي الزبد . وخبّث الحديد الوارد في الحديث «إن المدينة تنفي خبئها كما ينفي الكير خبث الحديد الحديد » . ولذلك فبمقدار ما يطفو من تلك الأجزاء الغريبة الخبيثة الخبيث يخلص الجزء الحديدي ويصفو ويصير زُبراً . ومن تلك الربر تُصنع يخلص الجزء الحديدي ويصفو ويصير زُبراً . ومن تلك الربر تُصنع الخديدي ويصفو ويصير وروع ولأمات ، ولا وسيلة

اصنعه إلا الصّهر أيضا بالنّار بحيث تصير الزبرة كالجـَمر ، فحينئذ تُشـَكّل بالشكل المقصود بـواسطـة المطـارق الحـديـديـة .

والعصرُ النّذي اهتمدى فيه البشر لصناعة الحمديم. يسمى في التماريمخ العصر الحمديمدي .

وقوله «حتى إذا ساوى بين الصدفين » أشعرت (حتى) بشيء مغيمًا قبلها ، وهو كلام محذوف تقديره : فه آتوه زُبر الحديد فنضدها وبناها حتى إذا جعل ما بين الصدفين مساويا لعلو الصدفين . وهذا من إيجاز الحدف . والمساواة : جعل الأشياء متساوية. أي متماثلة في مقدار أو وضف .

والصدفان – بفتح الصاد وفتح المدال – في قراءة الجمهور ، وهو الأشهر . وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، ويعقوب – بضم الصاد والمدال ، وهو لغة . وقرأه أبو بكر عن عاصم – بضم الصاد وسكون المدال – .

والصدف : جانب الجبل . وهسا جانبا الجبلين وهما السدان . وقال ابن عطية والقزويني في الكشف : لا يقال إلا صدفان بالتثنية . ولا يقال لأحدهما صدف لأن أحدهما يصادف الآخر ، أي فالصدفان اسم لمجموع الجانبين مثل المقصّان لما يقطع به الشّوب ونحوه . وعن أبني عيسى : الصدف كلّ بناء عظيم مرتفع .

والخطاب في قولمه « انتفخوا » وقولمه « آتونسي » خطاب للعملة . وحذف متعلق « انفخوا » لطهوره من كون العمل في صنع الحديد . والتقديس : انفخوا في الكيران ، أي الكيران المصفوفة على طول ما بين الصدفيين من زبر الحديد .

وقمرأ الجمهمور « قبال آتمونسي » مثبل الأول .

وقرأه حسزة ، وأبيو بكير عن عياصم « التيوني » على أنّه أمير من الإتيبان . أي أمرهم أن يحضروا للعسل .

والقطر - بكسر القاف - : النتحاس المنذاب .

وضميسر « اسْطاعُنُوا﴾ و «استطاعـوا » ليـأجـوج ومـا جـوج .

والظهمور : العملمو . والنقب : كسر الرّدم . وعمدم استطماعتهم ذلك لارتفماعمه وصلابته .

و «اسطاعوا» تخفيف «استطاعوا». والجمع بينهما تنفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة . وابتندىء ببالأخف منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من الحلق . بخلاف الثاني إذ وليه البلام وهو خفيف .

ومقتضى انظاهر أن يُبتدأ بفعل «استطاعوا» ويثنى بفعل «اسطاعوا» ويثنى بفعل «اسطاعوا» لأنه يثقل بالتكرير. كما وقع في قوله آنف «سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا» ثم قوله «ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا».

ومن خصائنص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيشار فعل ذي زيادة في المبنى بمنوقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه ، فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنى.

وقرأ حميزة وحده « فمها اسطهاعوا » الأول بتشديد الطهاء مدغمها فيهها التهاء .

وجملة «قال هذا رحمة من ربتي » مستأنفة استثنافا بيانيا ، لأنه لما آذن الكلام بانتهاء حكاية وصف الردم كان ذلك مثيرا سؤال من يسأل : ماذا صدر من ذي القرنين حين أتم هذا العمل العظيم ؟ فيجاب بجملة «قال هذا رحمة من ربتي ».

والإشارة بهلذا إلى الرّدم . وهو رحمة للنّاس لما فيله من رد فساد أمّة ياجوج وماجلوج عن أمّة أخرى صالحة .

و (من) ابتدائية . وجعلت من الله لأنَّ الله ألهمه لذلك ويستر له مها هو صعب.

وفرع عليه « فاذا جاء وعد ربتي جعله دكا » نطقا بالحكمة لأنه يعلم أن كل حادث صائر إلى زوال . ولأنه علم أن عملا عظيما مشل ذلك يحتاج إلى التعهد والمحافظة عليه من الانهدام . وعلم أن ذلك لا يتسنى في بعض أزمان انحطاط المدلكة الذي لا محيص منه لكل ذي سلطان .

والوعد: هو الإخبار بأمر مستقبل. وأراد بـه مـا في علم الله تعـالى من الأجل الذي ينتهي إليـه دوام ذلك الردم، فـاستعـار له اسم الوعـد. ويجوز أن يكون الله قـد أوحى إليـه إن كان نبيئـا أو ألهمـه إن كان صالحـا أن لذلك الردم أجلا معينـا ينتهـي إليـه.

وقد كان ابتداء ذلك الوعد يموم قبال النّبيء - صلّى الله عليه وسلّم - « فنتم اليوم من رَدم يساجه و مساجه و هكذا ، وعقد بين أصبعيه الإبهام والسبابة » كما تقدم .

والدك في قراءة الجمهـور مصدر بمعنى المفعول للمبـالغـة ، أي جعله مدكوكـا ، أي مسوّى بـالأرض بعد ارتفـاع . وقرأ عـاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف « جعله دكّاء » بـالمد . والدكاء : اسم للناقة النّي لا سنـام لهـا ، وذلك على التشبيـه البليـغ .

وجملة «وكان وعد ربتي حقا » تذييل للعلم بأنه لا بد له من أجل ينتهي إليه لقوله تعالى «لكل أجل كتاب » و «لكل أمة أجل » أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف . وهذه الجملة بعمومها وما فيها من حكمة كانت تذييلا بديعا .

## ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ [99] ﴾

الترك : حقيقته مفارقة شيء شيئا كان بقربه . ويطلق مجازا على جعل الشيء بحالة مخالفة لحالة سابقة تمثيلا لحال إلفائه على حالة ، ثم تغييرها بحال من كان قرب شيء ثم ذهب عنه ، وإنتما يكون هذا المجاز مقيدا بحالة كان عليها مفعول ترك ، فيفيد أن ذلك آخر العهد . وذلك يستتبع أنه يدوم على ذلك الحال الذي تركه عليها بالقرينة .

والجملة عطف على الجملة التي قبلها ابتداء من قوله «حتى إذا بلغ بين السدين ». فهذه الجملة لذكر صنع الله تعالى في هذه القصة الشالشة من قصص ذي القرنين إذ ألهمه دفع فساد ياجوج وماجوج . بمنزلة جملة «قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب » في القصة الأولى . وجملة «كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا » فجاء أسلوب حكاية هذه القصص الثلاث على نسق واحد .

و « يومئــذ » هو يــوم إتــمــام بــنــاء السد المستفــاد من قولــه « فــمــا اسطــاعـــوا أن يظهــروه » الآيــة .

و « يموج » يضطرب تشبيها بموج البحر .

وجملـة « يمـوج » حـال من « بعضهم » أو مفعـول ثـان لـ « تركـنا » على تـأويلـه بـ (جعلنـا) ، أي جعلنـا يـاجوج ومـاجوج يومئـذ مضطربين بينهـم فصار فسادهـم قـاصرا عليهم ودفع عن غيرهـم .

والنّار ﴿ إِنَّاكِمَلُ نَفْسُهَا ﴿ إِنْ لَمْ تَبَجَدُ مِنَا تَأْكُمُكُمُ الْمُحَاوِرَةُ لَهُمْ لِأَنْهُمْ إِذَا لَمْ يَجَدُوا مَا اعتادوه مِن غزو الأمم المجاورة لهم رجع قويهم على ضعيفهم بالاعتداء .

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا [99] وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذَ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا [100] ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيَنَهُمْ في عَظا عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا [101] ﴾

تخلص من أغراض الاعتبار بما في القصة من إقامة المصالح في الدنسيا على أيدي من اختباره الله لإقامتها من خياصة أولينائه . إلى غرض التذكير بالموعظة بأحوال الآخرة ، وهو تخلص يؤذن بتشبيه حال تموجهم بحال تموج النياس في المحشر . تذكيرا للسامعين بنامير الحشر وتقريبا بحصوله في خيال المشركين ، فيإن القيادر على جمع أمّة كاملة وراء هذا السد . بفعل من يسره لذلك من خلقه . هو الأقدر على جمع الأمم في الحشر بقدرته . لأن متعلقات القدرة في عالم الآخرة أعجب . وقد تقدر م أن من أهم أغراض هذه السورة إثبات البعث .

واستعمـل المـاضي دوضع المضارع تنبيهـا على تحقيق وقـوعـه .

والنفخ في الصور تمثيلية مكنية تشبيها لحال الدّاعي المطاع وحال المدعو الكثير العدد السريع الإجابة ، بحال الجند الدّين ينفذون أمر القائد بالنفير فينفخون في بوق النفير ، وبحال بقية الجند حين يسمعون بوق النفير فيسرعون إلى انخروج ، على أنّه يجوز أن يكون الصور من مخلوقات الآخرة .

والحمالـة الممثلـة حمالـة غريبـة لا يعلم تفصيلهـا إلا ً الله تعمالى .

وتأكيد فعلي «جمعناهم – وعرضنا» بمصدريهما لتحقق أنّه جمع حقيقي وعرض حقيقي ليسا من المجاز ، وفي تنكير الجمع والعسرض تهويسل .

ونعت الكافريس بـ « الدّين كانت أعينهم في غطاء » للتنبيه على أن مضمون الصلمة هو سبب عرض جهنتم لهم ، أي الدّين عرفوا بذلك في الدّنيا .

والغطاء: مستعمار ليعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالإلهية . وحرف (من) للظرفيمة المجمازية . وهي تسمكنُن الغطاء من أعينهم بحيث كأنهما محموية للغطاء .

و (عن) للمجاوزة. ، أي عن النظر فيما يحصل بــه ذكري .

ونفي استطاعتهم السمع أنهم لشدّة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم للاستماع. وحذف مفعول «سمعا » لدلالة قوله «عن ذكري » عليه. والتقدير: سمعا لآياتي ، فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة وفي الإعراض كقوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ».

وعَرض جهنم مستعمل في إبرازها حين يشرفون عليها وقد سيقوا إليها فيعلمون أنتها المهيئة لهم ، فشبه ذلك بالعرض تهكما بهم ، لأن العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة .

﴿ أَفَحَسِبَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَنْ يَّتَخِذُوا ۚ عَبَادِي من دُونِي ۗ أَوْلَيِهَ ۚ وَلِي اللَّهِ الْعَلَى الْمُولِينَ نُزُلًا [102] ﴾ أَوْلَيِهَا ۚ ءَ انَّنَا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لَلِمُكَلَّةِ إِينَ نُزُلًا [102] ﴾

أعقب وصف حرمانهم الانتفاع بدلائل المشاهدات على وحدانية الله وإعرافهم عن سماع الآيات بتفريع الإنكار لاتخاذهم أوليا، من دون الله يزعمونها نافعة لهم تنصرهم تفريع الإنكار على صلة الدين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ، لأن حسبانهم ذلك نشأ عن كون أعينهم في غطاء وكونهم لا يستطيعون سمعا ، أي حسبوا حسبانا باطلا فلم يغن عنهم ما حسبوه شيئا ، ولأجله كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكنانوا لا يستطيعون سمعا .

و تقدم حرف الاستفهام على فاء العطف لأن للاستفهام صدر الكلام وهو كثير في أمثاله و والخلاف شهير بين علماء العربية في أن الاستفهام مقدم من تأخير ، أو أن العطف إنسا هو على ما بعد الاستفهام بعد حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه . فيقدر هنا : أأمندوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا إلىخ ... وأول القولين أولى . وقد تقدمت نظائره منها قوله تعالى « أفتطعمون أن يؤمنوا لكم » في سورة البقرة .

والاستفهام إنكاري . والإنكار عليهم فيما يحسبونه يقتضي أن ما ظنوه بناطل . ونظيره قوله « أحسب الناس أن يتركوا » .

و «أن يتخذوا » سادُّ مسد مفعولي « حسب » لأنه يشتمل على ما يدل على المفعولين فهو ينحل إلى مفعولين : والتقديس : أحسب النّذيسن كفروا عبدادي متخدِّديسن أوليساء لهـم من دونسي .

والإنكبار متسلط على معملول المنعول الشاني وهو «أوليساءً» المعملول لـ « يتخلفوا » بقرينة سا دل عليه فعل « حسب» من أن هنالك

محسوبًا بـاطـلاً . وهو كونهم أولياء بـاعتبـار مـا تقتضيـه حقيقـة الولايـة من الحمـايـة والنصر .

و «عبادي» صادق على الملائكة والجنّ والشياطين ومن عبدوهم من الأخيبار مشل عيسى عليّه السّلام - ، ويصدق على الأصنام بطريـق التغليب .

و « مين دوني » متعلق بـ « أولياء » إما بجعل « دوني » اسما بمعنى حول ، أي من حول عذابي ، وتأويل « أولياء » بمعنى أنصارا ، أي حائلين دون عـذابي ومانعينهم منه ، وإما بجعل « دوني » بمعنى غيري ، أي أحسبوا أنهم يستغنون بولايتهم .

وصيغ فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدّلالة على تجدده منهم وأنّهم غير مقلعين عنه.

وجعل في الكشاف فعل « تتخذوا » للمستقبل ، أي أحسبوا أن يتخذوا عبادي أولياء ينوم القيامة كما اتتخذوهم في الدنيا ، وهو المشار إليه بقوله « وعرضنا جهنتم يومئذ للكافرين عرضا » . ونظره بقوله تعالى « وينوم نحشرهم جميعا ثم تقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم » .

وإظهار الآدين كفروا دون أن يقال: أفحسبوا، باعادة الضمير إلى الكافسريـن في الآيـة قبلهـا، لقصد استقلال الجماـة بدلالتهـا، وزيـادةً في إظهـار التوبيـخ لهـم.

وجملة «إنّا أعتدنا جهنّم للكافريس نُزُلا» مقررة لإنكار انتفاعهم بأوليائهم فأ كد بأن جهنّم أعدت لهم ننزلا فبلا محيص لهم عنهما ولذلك أكد بحرف (إنّ) و «أعتدنا »: أعددنا ، أبدل الدال الأول تناء لقرب الحرفين ، والإعتداد : التهيئة ، وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى «إنا أعتدنا للظالمين نارا » . وجمّعل المسند إليه ضمير الجلالة لإدخال الروع في ضمائر المشركين .

والنُّرُلُ - بضمتين - : ما يُعدَّ للسَّزيلُ والضيف من القيرى . وإطلاق اسم النزل على العداب استعبارة علاقتها التهكم ، كقول عمرهِ ابسُ كلشوم :

قسريت اكم فعجالنا قيراكم قُبيل الصبح ميرُداة طحرنا

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّتُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا [103] ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [104] ﴾

اعتسراض باستئناف ابتدائي أثاره مضمون جملة «أفحسب الله النفيون كفروا » النخ في فيهم لما التخذوا أولياء من ليسوا ينفعونهم فاختباروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها بما أمكنهم من القرب اغترارا بأنها تدفع عنهم وهي لا تغني عنهم شيئا فكان عملهم خاسرا وسعيهم باطلا في فالمقصرد من هذه الجملة هو قوله «وهم يحسبون ... » النخ .

وافستساح الجملة بالأمر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء السامعيين لأن مشل هذا الافستساح يشعر بأنه في غرض منهم ، وكذلك افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهاما مستعملا في العرض لأنه

بمعنى : أتحبون أن ننبئكم بـالأخسريـن أعمـالا . وهو عرض تهكم لأنه منبئهم بذلك دون تـوقف على رضاهـم .

وفي قوله « بالأخسريان أعدالا » إلى آخره تعليح إذ عادل فيه عن طريقة الخطاب بأن يقال لهم : هل ننبئكم بأنكم الأخسرون أعمالا ، إلى طريقة الغيبة بحيث يستشرفون إلى معرفة هؤلاء الأخسرين غما يروعهم إلا أن يعلموا أن المخبر عنهم هم أنفسهم .

والمقول لهم : المشركون , توبيخا لهم وتنبيها على ما غفلوا عنه من خيبـة سعيهم .

ونون المتكلّم المشارك في قوله « ننبئكم » يجوز أن تكون نون العظمة راجعة إلى ذات الله على طريقة الالتفات في الحكاية. ومقتضى الظاهر أن يقال : هل ينبئكم الله . أي سينبئكم ويجوز أن تكون للمتكلّم المشارك راجعة إلى الرسول – عليه المصلاة والسيّلام – وإلى الله تعالى لأنه ينبئهم بما يوحمَى إليه من ربّه . ويجوز أن تكون راجعة للرسول وللمسلمين .

وقوله «الذين ضل سعيهم» بدل من «الأحسرين أعمالا». وفي هذا الإطناب زيادة التشويق إلى معرفة هؤلاء الأخسرين حيث أجرى عليهم من الأوصاف ما ينزيد السامع حرصا على معرفة المسوصوفين بتلك الأوصاف والأحوال.

والضلال: خطأ السبيل. شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طريق غير موصلة.

والسعي : المشي في شدة . وهو هنـا مجـاز فيالعمل كمـا تقدّم عنـد قوله « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها » في سوّرة الإسراء ، أي عــلوا أعمالا تقربوا بهما للأصنام يحسبونهما مبلغة إيماهم أغراضا وقد أخطأوهما وهم يحسبون أنّهم يفعلون خيرا .

وإسناد الضلال إلى سعيهم مجباز عقلـي . والمعنـي : الّـذين ضاــوا في سعيهم .

وبين «يكحسبون» و «يحسنون» جناس مصحقف ، وقد مثل بهما في مبحث الجناس .

﴿ أُوْلَــَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِــَّايَلْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَا يِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَــُلُهُمْ فَلَا نُقيِمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَــٰمَةِ وَزْنًا [105] ﴾

جملة هي استيناف بياني بعمد قوله « همل ننبئكم » .

وجيء بــاسم الإشارة لتمييزهــم أكمل تمييز لئــلا يلتبسوا بغيرهم على نحو قولــه تعــالى « وأولئك هم المفلحــون » .

وللتنبيـه على أن المشار إليهم أحريـاء بمـا بعد اسم الإشارة من حكم بسبب مـا أجري عايهم من الأوصاف .

والآيمات : القرآن والمعجزات .

والحبط : البطلان والدحض .

وقوله « ربتهم » يجري على الوجه الأول في نون « همل ننبئكم » أنه إظهار في مقام الإصمار . ومقتضى الظاهر أن يقال : أولئك الديس كفروا بآياتنا . ويجري على الوجهين الثاني والثالث أنه على مقتضى الظاهر .

ونـون « فـلا نقيم لهم يـوم القينامـة وزنـا » على الوجـه الأول في نـون « قـل هـل ننبئـكم » جـاريـة على مقتضى الظـاهـر .

وأما على الوجهين الثالث والرابع فانتها التفات عن قولمه « بآيات ربّهم » ، ومقتضى الظاهر أن يقال : فلا يقيم لهم .

ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشيء . وفي حقارته لأن الناس يرنون الأشياء المتنافس في مقاديرها والشيء التافه لا يوزن ، فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية وأثبت لهم عدم الوزن تخييلا .

وجُعل عدم إقسامة الوزن مفرعا على حبط أعسالهم لأنتهم بحبط أعسالهم صاروا محقريس لا شيء لهم من الصالحات .

﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَاتَّخَذُوا ۚ ءَايَــٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا [106] ﴾

الإشارة إما إلى ما تقدّم من وعيدهم في قوله « إنا أعتـدنـا جهنّم للكـافــريــن نُـزلا » ، أي ذلك الإعــداد جزاؤهــم.

وقوله « جزاؤهم » خبر عن اسم الإشارة . وقوله « جَهَنَم » بدل من « جَزَاؤهم » بدلا مطابقا لأن إعداد جهنم هو عين جهنم . وإعادة لفظ جهنم أكسبه قوة التأكيد ؛

وإما إلى مقدر في الذهن دل عليه السياق يبينه ما بعده على نحو استعمال ضمير الشأن مع تقدير مبتدأ محذوف . والتقدير : الأمر والشأن ذلك جزاؤهم جهنم .

والبـاء للسببيـة ، و (مـا) مصدرية ، أي بسبب كفرهم .

« واتخذوا » عطف على «كفروا » فهو من صلة (ما) المصدرية. والتقدير: وبما اتتخذوا آياتي ورساسي هنزؤا ، أي باتخاذهم ذلك كذلك .

والرسل يجوز أن يسراد بمه حقيقة الجمع فيكون إخبسارا عن حال كفسار قريش ومن سبقهم من الأسم الممكذبين ، ويجلوز أن يسراد به الرسول اللذي أرسل إلى النباس كالمهم وأطلم عليه اسم الجمع تعظيما كما في قولمه « نجب دعوتك ونتبع الرسل » .

والهزُؤْ – بضمتين – مصدر بمعنى المفعلول . وهو أشد مبالغة من الوصف بــاسم المفعول ، أي كانوا كثيري الهزؤ بهم .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ۚ وَعَملُوا ۚ ٱلصَّلْحَلْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّلْتُ ٱلْفَرْدَوْسِ نُزُلًا [107] خَلْدِينَ فِيهَا لاَ يَبْــُغُونَ عَنْهَا حِوَلاً [108] ﴾

هذا مقىابىل قولـه « إنها أعتـدنـا جهنـّم للكـافريـن نـزلا » على عـادة القرآن في ذكـر البشارة بعد الإنذار .

وتأكيد الجملة للاهتمام بها لأنها جاءت في مقابلة جملة «إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا»، وهي مؤكدة كي لا يظن ظان أن جزاء المؤمنين غير مهتم بتأكيده مع ما في التأكيدين من تقوية الإنذار وتقوية البشارة.

وجعل المسند إليه الموصول بصلة الإيمان وعمل الصالحات للاهتمام بشأن أعمالهم ، فلذلك خولف نظم الجملة التي تقابلها فلم

يقل : جنزاؤهم الجنّة . وقد تقدّم نظير هذا الأسلوب في المخالف بين وصف الجزاء ين عند قولمه تعمالى في هذه السورة « إنا أعتدنا للفالمين نمارًا أحماط بهم سُرادقهما » ثم قوليه « إن الدّين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نُضيع أجر من أحسن عملا » .

وفي الإتيان بـ «كانت » دلالـة على أن استحقـاقهم الجنبّات أمـر مستقـر من قبـل مهيـّـأ لهم .

وجيء بـــلام الاستحقـــاق تـكريــمــا لهم بــأنـّهم نـــالوا الجنـّة باستحقاق إيــمــانهم وعملهم . كمــا قــال تعــالى « وتلك الجنـّة النّتي أور تتموها بما كنـــتــم تعملــون » .

وجمع الجنّات إيـمـاء إلى سعـة نعيمهم ، وأنهـا جـنـان كثيرة كمـا جـاء في الحديث : « إنهـا جنـان كثيرة » .

والفردوس: البستان الجامع لكلّ ما يكون في البساتين. وعن مجاهد هو معرّب عن الرّومية. وقيل عن السريانية. وقيال الفراء: هو عربي، أي ليس معربا. ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القرآن. وأهل الشام يقونون للبساتين والكروم: الفراديس. وفي مدينة حلب باب يسمتى باب الفراديس.

وإضافة الجنبات إلى الفردوس بيانية ، أي جنبات هي من صنف الفردوس . وورد في الحديث أن الفردوس أعلى الجنّة أو وسط الجنّة . وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص يرجع إلى أنّه علم بالغلبة .

فإن حُملت هذه الآية عليه كانت إضافة « جنات » إلى « الفردوس » إضافة حقيقيّة ، أي جنات هذا المكان .

والنبر ل تقدم قدريبها

وقولمه « لا يبغون عنهما حولا » أي ليس بعدما حوثه تلك الجنات من ضروب اللذات والتمتع ما تتطلع النفوس إليه فسود مفارقة ما هي فيمه إلى ما دو خير منه ، أي هم يجدون فيها كل ما يخامر أنفسهم من المشتهى .

والحيول: مصدر بوزن العيوج والصغر . وحرف العلمة يصحح في هذه الصيغة لكن الغالب فيما كان على هذه الزنمة مصدرا التصحيحُ مثل : الحيول . وفيما كان منها جمعا الإعلالُ نحو : الحيل جمع حيلة . وهو من ذوات الواو مشتق من التحول .

﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ وَلَا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ وَيَنْ الْبِمِثْلِهِ مَدَدًّا [109]﴾ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًّا [109]﴾

لحما ابتمدئت هذه السورة بمالتنويمه بشأن القرآن ثم أفيض فيهما من أفسانين الإرشاد والإنسذار والوعيد، وذكر فيهما من أحسن القصص مما فيمه عبرة وموعظة ، ومما هو خفي من أحوال الأمم ، حُول الكلام إلى الإيمدان بمأن كل ذلك قليمل من عظيم علم الله تعمالي .

فهذا استنناف ابتدائي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العام على رسوله – صلّى الله عليه وسلّم – لأن المشركين لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول وأن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها ، وأخبر عنها أصدق خبر ، وبيّنها بأقصى ما تقبله أفهامهم وبما يقصر عنه علم الدّين أغبروا المشركين بالسؤال عنها . وكان آخرها خبر ذي الفرنين ، أتبع ذلك بما يعلم منه سعة علم الله تعالى وسعة ما يجري على وفق علمه ذلك بما يعلم منه سعة علم الله تعالى وسعة ما يجري على وفق علمه

من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه إلى أحـــد من رسلــه . وفي هذا رد عجز السورة على صدرهــا .

وقيل: نزلت لأجل قبول اليهبود لرسول الله – صلّى الله عليه وسلّم-كيف تقبول، أي في سورة الاسراء « ومنا أوتيتهم من العلهم إلا قايبلا » وقد أوتينا التنوراة، ومن أوتمي التنوراة فقه أوتي خيرا كثيرا. وقد تقد م ذلك عند قوله تعمالي « ومنا أوتيتم من العلم إلا قليلا » في سورة الإسراء.

وقال الترماني عن ابن عباس : قال حيسي بن أخطب اليهودي : في كتابكم «ومن يؤت الحكمة فقد أوتني خيرا كثيرا» ثم تقرأون «وما أوتيتم من العلم إلا قليار » ؛ فنزل قوله تعالى «قل لمو كان البحر مدادا لكلمات ربتي ... » الآية .

وكلمات الله: ما يبدل على شيء من علمه مما يبوحي إلى رسله أن يبلغبوه ، فكل معلموم يمكن أن يخبر به ، فإذا أخبر به صار كلمة . ولذلك يطلق على المعلومات كلمات ، لأن الله أخبر بكثير منها ولمو شاء لأخبر بغيره ، فإطلاق الكلمات عليها مجاز بعلاقة المآل . ونظيرها قولمه تعالى « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يتمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » . وفي هذا دليل لإنسبات الكلام النفسي ولإثبات التعلق الصلوحي لصفة العلم . وقبل من يتنبه لهذا التعلق .

ولما كان شأن ما يُخبِر الله به على لسان أحد رسله أن يكتب حرصا على بقائه في الأمية ، شبهت معلومات الله المخبِر بها والمطلق عليها كلمات بالمكتوبات ، و رُمز إلى المشبه به بما هو من لوازمه وهو الميداد الدّي به الكتابة على طريقة المكنية ، وإنبات المداد تخييل كتخييل الأظفار للمنية . فيكون ما هنا مشل قوله تعالى «ولو أن

ما في الأرض من شجرة أقـالام والبحر يمدّه من بعده سبعـة أبحــر مــا نفدت كلمــات الله » فــان ذكر الأقلام إنـّـما ينــاسب المداد بمعنى الحـير .

ويجوز أن يكون هنا تشبيه كلمات الله بالسراج المضيء ، لأنه يهدي إلى المطلوب ، كما شبه نـور الله وهدينُه بـالمصبـاح في قوله تعـالى « مشـل نـوره كمشكـاة فيهـا مصبـاح » ويكون المـداد تخييـلا بـالزيت الـّذي يمـد بـه السراج .

والمداد يطلق على الحير لأنه تُملد به الدواة ، أي يمد به ما كان فيها من نوعه ، ويطلق المداد على الزيت الذي يمد به السراج وغلب إطلاقه على الحير . وهو في هذه الآية يحتمل المعنيين فتتضمن الآية مكنيتين على الاحتمالين .

والسلام في قولمه « لكلمات » لام العلة ، أي لأجل كلمات ربتي . والكلام يؤذن بمضاف محذوف ، تقديره : لكتابة كلمات ربتي ، إذ المداد يسراد للكتابة وليس البحر مما يكتب به ولكن الكلام بنبي على المفروض بواسطة (لو) .

والمداد: اسم لما يمد به الشيء ، أي ينزاد به على ما لـديـه . ولم يقل مـدادا ، إذ ليس المقصود تشبيهه بـالحبـر لحصول ذلك بـالتشبيـه الـّذي قبلـه وإنّمـا قصد هنـا أن مثلـه يمـده .

والنفاد: الفناء والاضمحلال. ونفياد البحر ممكن عقيلا.

وأما نفاد كلمات الله بمعنى تعلقات علمه فمستحيل ، فلا يفهم من تقييد نفاد كلمات الله بقيد الظرف وهو « قَسَل » إمكان نفاد كلمات الله ، ولكن لما بنني الكلام على الفرض والتقايير بما يدل عليه (لو) كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكانت كلمات ربي مما ينفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي .

وهذا الكلام كناية عن عدم تناهىي معلومات الله تعالى التي منها تلك المسائل الثلاث التي سألوا عنها النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – فلا يقتضي قوله «قبل أن تنفد كلمات ربّي » أن لكلمات الله تعالى نفادا كما علمته.

وجملة « ولو جئنما بمثله مددا » في موضع الحال .

و (لو) وصلية ، وهي الدالة على حالة هي أجدر الأحوال بأن لا يتجقق معها مفاد الكلام السابق فينبّه السامع على أنّها متحقق معها منفاد الكلام السابق . وقد تقدم عند قوله تجالى « فلمن يقبل من أحدهم ميل عُ الأرض ذهبا ولمو افتدى به » في سورة آل عدران . وهذا مبالغة ثانية .

وانتصب « مددا » على التمييز المفسر لـ الإبهام اللَّذي في لفظ « مثلـه » ، أي مثل البحر في الإمـداد .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُوحَلَى إِلَى الْمَا أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُوحَلَى إِلَى الْمَا الْمُا الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُونُ الْمُنْفُولُونُ الْمُنْفُلُولُ

استئناف ثبان . انتقل به من التنويه بسحة علم الله تعالى وأنه لا يعجزه أن يوحبي إلى رسوله بعلم كل ما يُسأل عن الإحبار به الله إعلامهم بأن الرسول لم يبعث للإحبار عن الحوادث الماضية والقرون الخالية ، ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم الرسول بالأشياء فيتصدى للإجابة عن أسئلة تُلقى إليه ، ولكنته بشر علمه كعلم البشر أوحلى الله إليه بما شاء إبلاغه عباده من التوعيد والشريعة . ولا

علم لـه إلا ما علمه ربّه كما قال تعالى « قبل إنّما أتبع ما يُوحى إلىيّ من ربّي » .

فالحصر في قولمه « إنّما أنا بشر مثلكم » قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي للقلب. أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى العلم بالدخيبات.

وأدسج في هماذا أهم ما يوحى إليه وما بعث لأجله وهمو توحيد الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى . وهذا من رح العجز على الصدر من قوله في أول السورة « لينبذر بأسا شديدا من لمانه » إلى قوله « إن يقولون إلا كمذبا » .

وجملة « يـوحـَى إلـي » مستأنفة . أو صفـة ثـانيـة لـ « بشر» .

و (أنصا) مفتوحة الهمزة أخت (إنما) المكسورة الهمزة وهي مركبة من (أنن) المفتوحة الهمزة و (ما) الكتافة كما ركبت (إنما) المكسورة الهمزة فتفيد ما تفيده (أنن) المفتوحة من المصدرية ، وما تفيده (إندا) من الحصر ، والحصر المستفاد منها هنا قصر إضافي للقلب . والمعنى : يوحي الله إلي توحيد الإله وانحصار وصفه في صفة الوحدانية دون المشاركة .

وتفريخ « فمن كان يرجو لقاء ربّه » هو من جملة الدوحى به اليه . أي يوحنى إليّ بوحدانية الإله وباشبات البعث وبالأعمال الصالحة .

فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول الثلاثة . إذ جعل التوحيد أصلا لهما وفرع عليه الأصلان الآخران، وأكمد الإخبار بالوحدانية بالنهي عن الإشراك بعبادة الله تعالى ، وحصل مع ذاك رد العجز على الصدر وهو أسلوب بمديع .



## بنيراللرا إحراز حراز حين

# سُورة متُربم

اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم . ورويت هذه التسمية عن النبيء ـ صلّى الله عليه وسلم - في حديث رواه الطبراني والديلمي ، وابن منده ، وأبو نديم ، وأبو أحمد الحماكم : عن أبني بكر بن عبد الله بن أبني مريم الغساني عن أبيه عن جد أبني سريم قال : « أتيت النبيء ـ صلّى الله عليه وسلم ـ فقلت : يا رسول الله إنه ولدت لني الله جارية ، فقال : والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم » . فكان يكنى أبا مريم ، واشتهر بكنيته . واسمه نذير ، ويظهر أنه أنصاري .

وابن عبّاس سمّاهـا سورة كهَـيَعَص ، وكذلك وقعت تسميتهـا في صحيـح البخـاري في كتـاب التفسير في أكثـر النسخ وأصحهـا . ولم يعـدهـا جـلال الدّين في الإتقـان في عـداد السور المسمـاة بـاسمين ، ولعلـه لم يـر الثّانـي اسـمـا .

وهي مكية عند الجمهور . وعن مقاتل : أن آية السجدة مدنية . ولا يستقيم هذا القول لاتحال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في النزول وهو بعيد .

وذكــر السّيوطي في الإتــقــان قولا بــأن قولــه تعــالى ﴿ وَإِنْ مَنْـكُمُ إِلاَّ وَارْدُهُــا ﴾ الآيــة مــدنــي ، ولــم يعــز، لقــائــل .

وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النتزول ؛ نيزلت بعد سورة فياطر وقبيل سورة طه . وكيان نيزول سورة طيه قبيل إسلام عُمر بن الخطّاب كما يؤخمه من قصّة إسلامه فيكون نيزول هذه السورة أثنياء سنة أربع من البعثة مع أن السورة مكية . وليس أبيو مرييم هذا معدودا في المسلمين الأوليين فيلا أحسب الحديث المسروي عنه مقبيولا .

ووجمه التسميمة أنهما بسطت فيهما قصة مريم وابنهما وأهلهما قبل أن تفصّل في غيرها . ولا يشبهها في ذلك إلاّ سورة آل عمران التي نزلت في المدينة .

وعــد"ت آياتها في عــدد أهل المدينة ومكة تسعا وتسعين . وفي عــدد أهل الشّام والكوفة ثمانا وتسعين .

#### أغسراض السورة:

ويظهـر أن هذه السورة نزلت للـرد على اليهود فيما اقتـرفـوه من القـول الشنيـع في مـريـم وابنهـا . فكان فيهـا بيـان نزاهـة آل عمران وقـَداستهم في الخيـر .

#### وهــل يثبت الخطيّ إلا وَشيجُـه

ثم التنويسه بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلاف هؤلاء وقرابتهم والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الدين لم يكونوا على سننهم في الخيسر من أهل الكتباب والمشركين وأتوا بفاحش من القول إذ نسبوا لله ولدا ، وأنكر المشركون منهم البعث وأثبت النيصاري ولدا لله تعبالى .

والتنويـه بشـأن القرآن في تبشيره ونذارتـه . وأن الله يسـّر ه بـكونـه عربيـا ليسر تلك اللّغـة .

والانبذار مميًّا حبل بالمكذبيين من الأميم من الاستيصال.

واشتملت على كرامة زكرياء إذ أجباب الله دعاءه فرزقه ولمدا على الكبر وعُنَقُر امرأته .

وكرامـة مريــم بخــارق العــادة في حملها وقداسة ولدها . وهو إرهــاص لنبوءة عيسى ــ عليه السّلام ـــ . ومثلــه كلامــه في المهــد .

والتنزيبه بــإبــراهيــم ، وإسنحاق ، ويعقــوب . وموسى ، وإســـاعيل ، وإدريس ـــ عليهم السّـــلام ـــ .

ووصف الجنَّة وأهملهما .

وحكمايسة إنكمار المشركين البعث بمقمالية أبنيّ بن خلف والعماصي ابن وائسل وتبججهم على المسلمين بمقمامهم ومجماعهم .

وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها . ووعـد الرسول النصر على أعـدائـه .

وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولمد لله تعمالي .

والتنبوييه ببالقبرآن ولملتبه العبربيية ، وأنبه بشير لأوليبائيه ونذيبر بهلاك معيانبدينه كميا هلكت قبرون قبلهم .

وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحسان ست عشرة مرة ، وذكر اسم الرحمة أربع مرات ، فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله

تعالى بصفة الرحمان . والرد على المشركين الدّين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله تعالى عنهم في قوله في سورة الفرقان « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » .

ووقـع في هذه السورة استطراد بـآيـة « ومـا نتنزل إلاّ بـأمر ربّـك » .

### ﴿ كُنَّهَيْعُنَّصَ [1] ﴾

حروف هجاء مرسومة بمسمياتها ومقروءة بأسمائها فكأنها كتبت لمن يتهجاها . وقد تقدم القول في مجموع نظائرها . وفي المختار من الأقوال منها في سورة البقرة وكذلك موقعها من الكلام .

والأصل في النطق بهـذه الحروف أن يكون كلّ حرف منهـا موقوفـا عليـه ، لأنّ الأصل فيهـا أنّهـا تعـداد حروف مستقلـة أو مختزلـة من كلمـات .

وقرأ الجمهور جميع أسماء هذه الحروف الخمسة بـإخلاص الحركـات والسكون بـإسـكـان أواخـر أسمــائــهــا .

وقرأ أبو عمرو ، والكسائي ، وأبوبكر عن عـاصم ، ويعقـوب اسم الحرف الثـانـي وهو « هـا » بـالإمـالـة . وفي روايـة عن نـافـع وابن كثير قـرأ (هـا) بحركـة بين الـكسر والفتـح .

وقرأ ابن عمامر ، وحمزة ، والكسائي (يما) بمالإمالة .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وعاصم ، وأبو جعفر باظهار دال (صاد) . وقرأ الباقون بإدغامه في ذال « ذ كررحمة ربتك » . وإنتما لم يمد (ها) و (يا) مع أن "القارىء إنها ينطق بأسماء هذه الحروف

التي في أوائـل السور لا بمسميـاتـهـا الدكتوبـة أشكـالُهـا ، واسمـا هذين الحرفين مختومـان بهمـزة مخففـة للوجـه الـذي ذكرنـاد في طـالـع سورة يونس وهـو التخفيف بـإزالـة الهمـزة لأجل السكت .

واعلم أنتك إن جريت على غير المختار في معاني فواتح السور، فأما الأقوال التي جعلت الفواتح كلها متحدة في المراد فالأمر ظاهر، وأما الأقوال التي خصت بعضها بمعان، فقيل في معنى كهيعص، إن حروفها مقتضبة من أسمائه تعالى: الكافي أو الكريم أو الكبير، والهاء من هادي، والياء من حكيم أو رحيم، والعين من العليم أو العظيم، والصاد من الصادق، وقيل مجموعها اسم من أسمائه تعالى، حتى قيل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي بنه أجاب، وقيل اسم من أسماء القرآن، أي بتسمية حديدة. وليس في ذلك حديث يعتمد.

﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ﴿ زَكَرِيَّا ٓ [2] إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۗ ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكُ ﴿ رَبَّهُ ﴿ وَكُرِيَّا آَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورِيَّا آَ وَ اللَّهُ وَكُورِيًّا آَ اللَّهُ اللَّ

افتتاح كلام، فيتعين أن « ذكر » خبر مبتدأ محذوف، مثله شائع الحذف في أمثال هذا من العناويين. والتقيديير: هذا ذكر رحمة ربتك عبده. وهو بسعني: اذكر. ويجوز أن يكون « ذكر » أصله منعولا مطلقا نبائيها عن عامله بمعنى الأمر ، أي اذكر ذكرا ، ثم حول عن النصب إلى الرفع المادلالية على الثبات كما حول في قوله « الحمد الله ». وقد تقد م في سورة التاتحة. ويرجحه عطف « واذ كر في الكتاب مريم » ونظائره.

وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجباز والعبدول ِ عن الأسلموب المتعبارف في الإخبيار ، وأصل الكيلام : ذكر عبدنياً . زكرياء إذ نادى ربّه فقال: رب النخ ... فرحمة ربّك، فكان في تقديم الخبر بأنّ الله يحرحم الخبر بأنّ الله يحرحم من التجأ إليه مع ما في إضافة «رب» إلى ضميسر النّبيء – صلّى الله عليّه وسلّم – وإلى ضمير زكرياء من التنويسه بهما.

وافتتحت قصّه مدريم وعيسى بما يتنصل بها من شؤون آل بيت مريسم وكافلها لأن في تلك الأحوال كلّها تا كيرا برحمة الله تعالى وكرامته لأوليائه

وزكرياء نبي من أنبياء بني إسرائيل . وهو زكرياء الشاني زوج خالة مريم، وليس له كتاب في أسفار التوراة. وأما اللّذي له كتاب فهو زكرياء ابن برخيا الّذي كان موجودا في القرن السادس قبل المسيح . وقد مضت ترجمة زكرياء الثّاني في سورة آل عمران ومضت قصّة دعائه هنالك .

والنداء: أصله رفع الصوت بطلب الإقبال. وتقدم عند قوله تعالى الربت إنتا سمعنا مناديا ينادي للإيسمان » في سورة آل عسران وقوله « ونودوا أن تيلكم الجنة أور تتموها » في سورة الأعراف. ويطلق النداء كثيرا على الكلام الذي فيه طلب إقبال الذات لعمل أو إقبال الذهن لوعني كلام ، فلذلك سميت الحروف التي يفتتح بها طلب الإقبال حروف النداء. ويطلق على الدعاء بطلب حاجة وإن لم يكن فيه ناداء لأن شأن الدعاء في المتعارف أن يكون جهرا ، أي تضرعا لأنه أوقع في نفس المدعو . ومعنى الكلام : أن زكرياء قال : ينا رب ، بصوت خفي .

وإنها كان خفيا لأن زكرياء رأى أنّه أدخيل في الإخلاص مع رجيائيه أنّ الله يجيب دعوته لئيلا تكون استجبابته مما يتحدث به النيّاس . فليذلك لم يماعيه تضرعها وإن كان التضرع أعون على صدق

التوجمه غالبَا. فلعمل يقين زكرياء كاف في تقويمة التوجمه ، فاختمار لمدعمائمه السلامة من مخالطة الريماء . ولا منافعاة بين كونمه نمداء وكونه خفيما ، لأنه نمداء من يسمع الخفاء .

والمراد بالرحمة : استجابة دعائه ، كما سيصرح به بقوله «يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» . وإنها حكي في الآية وصف دعاء زكرياء كما وقع فاليس فيها الشعار بالشناء على إخفاء الدعاء .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْ سُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ دِدُعَا دِكَ رَبِّ شَقِيًّا [4] وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي وَلَمْ أَكُنْ دِدُعَا دِكَ رَبِّ شَقِيًّا [4] وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلَيْنًا [5] يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَبِي مِن اللهِ عَلْهُ رَبِّ وَلَيْنًا [5] ﴾

جَمَلة «قال ربّ إنّي وَهَن العظم منتي » مبنية لجملة «نادى ربّه». وهي وما بعدها تمهيد للمقصود من الدعاء وهو قوله «فهب لي من لدنك وليا ». وإنّما كان ذلك تمهيدا لما يتضمنه من اضطراره لسؤال الوليد ، والله يجيب المضطر إذا دعاه ، فليس سؤاله الوليد سؤال توسع لمجرد تمتع أو فخير .

ووصَف من حاله ما تشتد معه الحاجة إلى الولىد حالا ومشالا . فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستعانة بالولىد مع ما يقتضيه من اقتراب إبان الموت عادة . فذلك مقصود لنفسه ووسيلة

لغيره وهو الميراث بعد الموت . والخبران من قوله «وهـَن العظم منّي واشتعـل الرأس شيبـا » مستعمـلان مجازا في لازم الإخبـار، وهو الاسترحام لحـالـه. لأنّ المخبـر ـ بفتح البـاء ـ عـالم بـمـا تضمنه الخبـران .

والوهن: الضعف. وإسناده إلى العظم دون غيره مما شمله الوهن في جسده لأنّه أوجـنز في الدلالـة على عمـوم إلوهن جميـع بدنـه لأنّ العظم هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيـه فـلا يبلغـه الوهن إلاّ وقد بلغ مـا فوقـه.

والتعريف في «العظم» تعريف الجنس دال على عموم العظام منه. وشبته عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتصال النار في الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسود. تشبيها مركبا تمثيليا قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه، وهو أبدع أنواع المركب. فشبه الشعر الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريق التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل « اشتهل ».

وأسند الاشتعال إلى الرأس . وهو مكان الشّعر الّذي عمه الشّيب . لأنّ الرأس لايعمه الشّيب إلاّ بعد أن يعمّ اللّحيـة غالبا . فعموم الشيب في الرأس أمارة التوغل في كبر السن .

وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي ، لأن الاشتعال من صفات النار المشبه بها الشيب فكان الظاهر إسناده إلى الشيب ، فلما جيء باسم الشيب تمييزا لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية المجاز وغرابته ، وخصوصية التفصيل بعد الإجمال ، مع إفادة تنكيس «شيبا » من التعظيم فحصل إيجاز بديع . وأصل النظم المعتاد : واشتعل الشيب في شعر الرأس .

وليما في هذه الجملة من الخصوصيات من مبنى المعانى والبيان كنان لهَا أعظم وقبع عند أهبل البلاغة نبيه عليه صاحب الكشاف ووضحه صاحب المفتياح فنانظئرهما . وقمه اقتبس معناهما أبسو بكر بن دريمه في قموله :

واشتحل المُسيض في مُسوده مثل اشتصال النَّار في جزل الغضا

ولكنتّه خليسق بـأن يـكون مضرب قولهم في المثل : « ماء ولا كصدّى » .

والشيب: بياض الشعر. ويعرض للشعر البياض بسبب نقصان المادة التي تعطي اللـون الأصلي للشّعر، ونقصانها بسبب كبر السن غالبا، فلذلك كـان الشيب علامـة على الكبر. وقد يبيض ّ الشعر مـن ْ مرض.

وجملة «ولم أكن بدعائك رب شقيا » معترضة بين الجمل التمهيدية . والبناء في قوله « بـدعـائـك » للمصاحبة .

والشّقي: الّذي أصابته الشقوة، وهي ضد السعادة، أي هي الحرمان من السأمول وضلال السّعي . وأطلق نفي الشقاوة والمراد حصول ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفا .

ومشل هذا التركيب جرى في كلامهم مجرى المثل في حصول السّعادة من شيء. ونظيره قوله تعالى في هذه السّورة في قصة إبراهيم «عسى أن لا أكون بدعاء ربّي شقيا » أي عسى أن أكون سعيدا ، أي مستجاب الدعوة . وفي حديث أبي هُريرة عن النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – فيما يسرويه عن ربّه في شأن النّدين يذكرون الله ومن جالسهم «هم الجلساء لا يشقى بهم جيلسهم » أي يسعد معهم . وقال بعض الشّعراء ، لم نعسرف اسمه وهو إسلامى :

وكنت جليس تعقاع بن شَوْر ولا يشقى بقعقاع جليس أي يسعد بــه جلــيسـُه .

والمعنى : لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك ، أي أنّه قبد عهد من الله الاستجابة كلّما دعاه .

وهذا تمهيد للإجابة من طريق غير طريق التمهيد الذي في الجمل المصاحبة له بل هو بطريق الحث على استمرار جميل صنع الله معه ، وتوسل إليه بما سلف له معه من الاستجابة .

روي أن محتاجــا سأل حــاتــمــا الطــائي أو مَعــْن َ بن َ زائدة َ قائلا : « أنا الذي أحسنت إليّ يوم كذا » فقــال : « مرحبا بمن تـَـوسل بنــا إلينــا » .

وجملة «وإني خفت الموالي من ورائي » عطف على جملة «واشتعل الرأس شيبا »، أي قاربت الرفاة وخفت الموالي من بعدي . وما روي عن ابن عبّاس ، ومجاهد ، وقتادة ، وأبسي صالح عن النبّىء — صلّى الله علينه وسلّم — مرسلا أنّه قال : «يرحم الله زكرياء ما كان عليه من وراثة ماله » . فلعلّه خشي سوء معرفتهم بما يخلّفه من الآثار الدّينيّة والعلميّة . وتلك أعلاق يعزّ على المؤمن تلاشيها ، ولذلك قال «يرثنني ويرث من آل يعقوب » فإن نُفوس الأنبياء لا تطمح إلا لمعالى الأمور ومصالح الدّين وما سوى ذلك فهو تبع .

فقولمه « يسرثنسي » يعني بمه وراثمة ماله . ويؤيده ما أخرجه عبد الرزّاق عن قتادة عن الحسن أنّ النّبيء ــ صلّى الله عليّه وسلّم ــ قال : « يسرحم الله زكرياء ما كان عليه من وراثمة مالمه » .

والظواهر تؤذن بأن الأنبياء كانوا يُورَثون ، قال تعالى « وورث سليمان داوود » . وأما قول النبيء – صلى الله عليه وسلم – : « نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركننا صدقة » فإنما يريد به رسول الله نفسة ، كما حمله عليه عنمسر في حديثه مع العباس وعلي في صحيح البخاري إذ قال عمر : « يريد رسول الله بذلك نفسه » ، فيكون ذلك

من خصوصيات محمّد ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ ، فيإن كان ذلك حكما سابقيا كيان مراد زكريهاء إرث آثيار النّبوءة خياصة من الكتب المقدّسة وتقياييده عليها .

والموالي : العصبة وأقدب القرابة ، جمع مولى بمعنى الولمي . ومعنى « من ورائي » من بعـدي ، فـإن الوراء يطلق ويــراد بــه مــا بعد الشيء ، كمــا قــال النـّابغــة :

وليس وراء الله للممرء مطلب

أي بعد الله . فمعنسي من « وراثسي » من بعــد حيــاتي .

ومن « ورائسي » في موضع الصفة لــ «المسوالي» أو الحـــال .

وامـرأة زكريـاء اسمهـا أليصابـات من نسل هـارون أخي موسى فهي من سبط لاوي .

والعناقس : الأنشى التي لا تلمد ، فهو وصف خناص بنالمرأة : ولذلك جرد من علامة التتأنيث إذ لا لبس . ومصدره: العنقر ــ بفتح العين وضمهنا مع سكون القناف ــ . وأتنى بفعل (كان) للدّلالـة على أن العقر متمكن منها وثنابت لهنا فلمذلك حرم من الولمند منهنا.

ومعنى « من لـدنـك » أنّه من عند الله عنديـة خـاصة ، لأنّ المتكلّم يعلم أنّ كلّ شيء من عند الله بتقديره وخلقـه الأسبّباب ومسبباتهـا تبعـا لخلقها، فلما قال « من عندك » دل على أنّه سأل وليا غير جـار أمره على المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة، فتكون هبته كرامة له.

ويتعلّق « لمي » و « من لدنك » بفعل « هب » . وإنما قدم « لمي » على « من لـدنك » لأنّه الأهم في غرض الداعي ، وهو غرض خاص يقام على الغرض العام .

و « يسرثنني » قرأه الجمهدور بالسرفع على الصفة لـ « وليا » .

وقرأه أبو عمرو ، والكسائي بالجزم على أنّه جواب الدعاء في قـولـه « هـَب لـي » لإرادة التسبب لأن أصل الأجوبـة الثمانيـة أنّها على تقديـر فـاء السبيـة .

و «آل يعقوب » يجوز أن يسراد بهم خاصة بني إسرائيسل كما يقتضيه لفظ (آل) المشعر بالفضيلة والشرف ، فيكون يعقوب هو إسرائيل ؛ كأنه قال : ويرث من آل إسرئيل ، أي حملة الشريعة وأحبار اليهودية كقوله تعالى « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة » . وإنما يذكر آل الرجل في مثل هذا السياق إذا كانوا على سننه ، ومن هذا القبيل قوله تعالى «إن أولى الناس بإبراهيم لللذين اتبعوه » ، وقوله « ذُريّة من حملنا مع نوح » ، مع أن الناس كلهم ذرية من حملوا معه .

ويجوز أن يسراد يعقبوب آخير غير إسرائيسل. وهو يعقوب بن مائيان ، قباليه : معقل والكلبي ، وهو عمّ مبريهم أخيو عمسران أبيهها ، وقيل : هو أخوزكريهاء ، أي ليس لمه أولاد فيكون ابن ُ زكريهاء وارثها ليعقبوب لأنه ابن أخيه ، فيعقوب على هذه هو من جملة المهوالي اللذين خافهم زكريهاء من ورائه .

﴿ يَا زَكْرِيَّا ءُ انَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ وَ يَحْيَلَى لَمْ نَجْعَلَ لَهُ وَ مِن قَبْلُ سَمِيًّا [7] قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيًّا [8] ﴾ عُلَامُ وَكَانَتِ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيًّا [8] ﴾ مقول قول محذوف دل عليه السياق عقب الدعاء إيجازا ،

مقــول قــول محــذوف دل عليه السيــاق عقب الدعــاء إيجــازا ، أي قلنــا يــا زكــريــاء إلــخ ... والتبشير: الوعمد بالعطماء. وفي الحديث: «أنّه قمال لملأنصار فأبشروا وأمّلوا » وفي حديث وفعد بنسي تميم: «اقبلوا البشرى، فقالوا بشرتنا فأعطنا ».

ومعنسي «إسمه يحيلي » سَسَه يحيلي ، فبالكالام خبر مستعمل في الأمر .

والسميّ فسروه بالمسوافق في الاسم ، أي لم نجعل له من يسوافقه في هذا الاسم من قبل وجوده . فعليه يكون هذا الإخبار سرا من الله أودعه زكرياء فبلا يظن أنّه قلد يُسميّ أحبد ابنه يحيى فيما بين هذه البشارة وبين ازدياد الولىد . وهذه منة من الله وإكرام لزكرياء إذ جعل اسم ابنه مبتكرا . وللأسماء المبتكرة مزيّة قلوّة تعريف المسمى لقلّة الاشتراك ، إذ لا يكون مثله كثيرا مدّة وجوده . وله مزية اقتداء الناس به من بعلد حين يسمون أبناءهم ذلك الاسم تيمننا واستجادة .

وعندي: أن الستميي هنا هو الموافق في الاسم الوصفي ببإطلاق الاسم على الوصف فإن الاسم أصله في الاشتقاق (وسم) ، والسمة : أصلها وسمة ، كما في قوله تعالى «ليسمون الملائكية تسميسة الأنشى » ، أي يصفونهم إنهم إناث ، ومنه قوله الآتي «هل تعلم له سمييا » أي لا مثيل لله تعالى في أسمائه . وهذا أظهر في الثناء على يحيى والامتنان على أبيه . والمعنى : أنه لم يجيء قبل يحيى من الأنبياء من اجتمع له منا اجتمع ليحيى فإنه أعطي النبوءة وهيو صبي ، قال تعالى «وآتيناه الحكم صبيا » . وجعل حصورا ليكون غير مشقوق عليه في عصمته عن الحرام ، ولئلا تكون له مشقة في الجمع بين حقوق العبادة وحقوق الزوجة ، وولد لأبيه بعد الشيخوخة ولأمة بعد الهيتم ، ولم يكن هو بعد الهيتم ، ولم يكن هو بعد الهيتم ، ولم يكن هو

رسولا ، وجعل اسمه العلم مبتكرا غير سابق من قبله . وهذه مزايا وفضائل وهبت لـه ولأبيه ، وهي لا تقتضي أنّه أفضل الأنبياء لأن ّ الأفضلية تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن جلّت ، ولذلك قيل « المزيّة لا تقتضى الأفضليّة » وهي كلمة صدق .

وجملـة « قــال ربّ » جواب للبشارة .

و «أنتى » استفهام مستعمل في التعجب . والتعجب مكنى به عن الشّكر ، فهو اعتراف بأنها عطية عزيزة غير مألوفة لأنه لا يجوز أن يسأل الله أن يهب له ولمدا ثم يتعجب من استجابة الله له . ويجوز أن يكون قمد ظن الله يهب له ولمدا من امرأة أخرى بأن يأذنه بتنزوج امرأة غير عاقر ، وتقد م القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران .

وجملة «وامرأتي عاقر» حال من ياء التكلم. وكرر ذلك مع قوله في دعائه «وكانت امرأتي عاقرا». وهو يقتضي أن زكرياء كان يظن أن عدم الولادة بسبب عقر امرأته ، وكان الناس يحسبون ذلك إذا لم يكن بالرجل عنتة ولا خصاء ولا اعتراض ، لأنهم يحسبون الإنعاض والإنزال هما سبب الحمل إن لم تكن بالمرأة عاهة العقر . وهذا خطأ فإن عدم الولادة يكون إما لعلة بالمرأة في رحمها أو لعلة في ماء الرجل يكون غير صالح لنماء البويضات التي تبرزها رحم المرأة .

و (من) في قولـه « مين الكبر عُنتيًّا » لـلابتـداء ، وهو مجـاز في معنـي التّعليــل .

والكبير: كثرة سنسي العمر، لأنّه يقيارنه ظهور قلّة النشاط واختلال نظيام الجسم.

و « عُتُنِيًّــا » مفعــول « بلغت » .

والبلسوغ: مجاز في حلول الإبان. وجعل نفيه هنا بالغا الكبر وفي آية آل عمران قبال « وقبد بلغنني الكبيرُ » لأن البلوغ لما كان مجازا في حصول الوصف صح أن يسند إلى الوصف وإلى الموصوف.

والعُتي ّ – بضم العين – في قراءة الجمهور: مصدر عتما العمود إذا يبس ، وهو بموزن فعمول أصله عُتُووْ ، والقيماس فيمه أن تصحح الواو لأنهما إثمر ضمّة ولكنهم لما استثقلوا توالي ضمّين بعدهمما واوان وهمما بمنزلة – ضمّين – تخلصوا من ذلك الثقل بمابدال ضمّة العين كسرة ثم قلبوا الواو الأولى يماء لوقوعهما ساكنة إثر كسرة فلما قلبت يماء اجتمعت تلك اليماء مع الواو التي هي لام . وكأنهم ما كسروا التماء في عتمي بمعنى اليبس إلا لمدفع الالتباس بينه وبين العُتو الدي هو الطغيمان فملا موجب لطلب تخفيف أحدهمما دون الآخر .

شبه عظامه بالأعواد اليابسة على طريقة الدكنية ، وإثباتُ وصف العُنسي لها استعارة تخييلية .

﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ۗ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا [9] ﴾

فصلت جملة «قال كذلك» لأنها جرت على طريقة المحاورة. وهي جواب عن تعجبه. والمقصود منه إبطال التعجب اللذي في قولمه «وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عُتيا». فضمير «قال» عائد إلى الرب من قوله «قال رب أنى يكون لى غلام».

والإشارة في قولمه «كذلك » إلى قول زكرياء «وكانت امرأتسي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيما ». والجمار والمجرور مفعول لفعل «قمال

ربيُك » ، أي كذلك الحال من كبرك وعقر امرأتك قادر ربينك ، ففعل وقال ربينك » مراد به القول التكويني ، أي التقديري ، أي تعلق الإرادة والقدرة . والمقصود من تقريره التمهيد لإبطال التعجب الدال عليه قوله «علي هين » استئناف بياني جوابا لسؤال ناشىء عن قوله «كذلك » لأن تقرير منشأ التعجب يثير ترقب السامع أن يعرف ما يبطل ذلك التعجب المقرر ، وذلك كونه هينا في جانب قدرة الله تعالى العظيمة .

ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله «كذلك» هو القول المأخوذ من «قال ربّك» ، أي أن قول ربّك «هو علي هيّن» بلغ غاية الوضوح في بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت، فيكون جاريا على طريقة التشبيه كقوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» ، وقد تقدم في سورة البقرة . وعلى هذا الاحتمال فجملة «هو علي هيّن» تعليل لإبطال التعجب إبطالا مستفادا من قوله «كذلك قال ربّك» ، ويكون الانتقال من الغيبة في قوله «قال ربّك» ، إلى التكلم في قوله «هو علي هيّن» التفاتا . ومقتضى الظاهر : هو عليه هيّن .

والهيَّن ــ بتشديـد اليـاء ــ : السهل حصولـه .

وجملة «وقد خلقتك من قبل » على الاحتصالين هي في موضع الحال من ضمير الغيبة الذي في قوله «هو عليّ هيّن »، أي إيجاد الغلام لك هيّن عليّ في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن موجودا ، أي في حال كونه ممائلا لخلقي إياك ، فكما لا عجب من خلق الولد في الأحوال المألوفة كذلك لا عجب من خلق الولد في الأحوال المالوفة كذلك عجب من خلق الولد في الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم .

ومعنى « ولم تبك شيئنا » : لم تكن منوجنودا .

وقرأ الجمهنور « وقبد خلقتك » بــــــاء المتكلّم .

وقرأه حمـزة ، والـكسائـي ، وخلف « وقـد خلقنــاك » بنــون العُظمة .

## ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِّيَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ تَلَتْ لَيَالٍ سَوِيًّا [10] ﴾

أراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام ، لأن البشارة لم تعين زمنا ، وقد يتأخر الموعود به لحكمة ، فأراد زكرياء أل يعلم وقت الموعود به . وفي هذا الاستعجال تعريض بطلب المبادرة به ، والمذلك حذف متعلق «آية» . وإضافة «آيتك» على معنى اللام ، أي آية لك، أي جعلنا علامة لك .

ومعنى «أن لا تكلم النّاس » أن لا تقدر على الكلام ، لأن ذلك هـو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى . وليس المراد نهيه عن كلام النّاس ، إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية . وقد قدمنا تحقيق ذلك في سورة آل عمران .

وجعلت مدة انتفاء تكليمه النّاس هنا ثلاث ليـال ، وجعلت في في سورة آل عمـران ثلاثـة أيـام فعلـم أنّ المـراد هنـا ليـال بـأيـامهـا وأنّ المـراد في آل عمـران أيـام بليـاليهـا .

وأُكد ذلك هنا بوصفها بـ «ستوييّا» أي ثلاث ليال كاملة، أي بأيامها .

وسويّ: فعيل بمعنى مفعول ، يستوي الوصف بـ الواحدة والواحدة والمتعدد منهما .

وفسر أيضا «سويا» بأن حال من ضمير المخاطب، أي حال كونك سويا، أي بدون عاهة الخرَس والبكيم، ولكنها آية لك اقتضتها الحكمة، التي بيناها في سورة آل عمران. وعلى هذا فذكر الوصف لمجرد تأكيد الطمأنينة، وإلا فإن تأجيله بثلاث ليال كاف في الاطمئنان على انتفاء العاهة.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَ وْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا [11] ﴾

الظاهر أن المعنى أنّه خرج على قومه ليصلي على عادته ، فكان في محرابه في صلاة خاصة ودعاء خفي ، ثم خرج لصلاة الجماعة إذ هو الحبر الأعظم لهم .

وضمن (خرج) معنى (طلع) فعدي بـ (على) كقوله تعالى « فخرج على قومه في زينته » .

والمحراب : بيت أو محتجر ينخصص للعبادة الخاصة . قال الحريري : فمحرابي أحدرك بي .

والوحي : الإشارة بالعين أو بغيرها ، والإيساء لإفادة معنى شأنُه أن يفاد بالكلام .

و (أن) تفسيرية . وجملة « سبحوا بكرة وعَـشـيّــا » تفسير لــ « أوْحــى » ، لأن « أوحــى » فيــه معنــى القــول دون حــروفــه .

وإنها أمرهم بالتسبيح لئبلا يحسبوا أن زكرياء لما لم يكلمهم قد نذر صمتا فيقتدوا به فيصمتوا ، وكان الصمت من صنوف

العبادة في الأمم السالفة ، كما سيأتي في قوله تعالى « فقولي إني نذرت للرحمان صوّما فلن أكلم اليوم إنسيا » . فأومأ إليهم أن يشرعوا فيما اعتادوه من التسبيح ؛ أو أراد أن يسبحوا الله تسبيح شكر على أن وهب نبيئهم ابناً يرث علمه . ولعلهم كانوا علموا ترقبه استجابة دعوته ، أو أنه أمرهم بذلك أمرا مبهما يفسره عندما تزول حباسة لسانه .

﴿ يَلَيْحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَلَبَ بِقُوَّة وَ اَتَيْنَلَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا [12] وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُواةً وَكَانَ تَقِيًّا [13] وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا [14] ﴾

مقول قول محذوف ، بقرينة أن هذا الكلام خطاب ليعيى ، فلا محالة أنه صادر من قائل ، ولا يناسب إلا أن يكون قولا من الله تعالى ، وهو انتقال من البشارة به إلى نبوءته. والأظهر أن هذا من إخبار القرآن للأمة لا من حكاية ما قيل لزكرياء . فهذا ابتداء ذكر فضائسل يحيى .

وطوي ما بين ذلك لعدم تعلّق الغرض بـه. والسياق يدل عليه : والتقـديـر : قـلنـا يـا يحيـي خـذ الـكتـاب .

والكتباب : التتوراة لا محالمة ، إذ لم يكن ليحيى كتاب منزّل عليه . والأخذ : مستعبار للتفهم والتدبر ، كما يقال : أخذت العلم عن فلان ، لأنّ المعتنى بالشيء يشبه الآخذ .

والقـوة : المـراد بهـا قـوّة معنويـة ، وهي العزيمـة والشّبـات .

والباء للملابسة ، أي أخذا ملابسا للثبات على الكتباب ، أي على العمل به وحمَّل الأمّة على اتباعه ، فقد أخذ الوهن يتطرق إلى الأمّة اليهودية في العمل بدينها .

و «آتينـاه» عطف على جملـة القـول المحذوفـة ، أي قلنـا : يـا يحيـى خــذ الـكتــاب وآتــينــاه الحـكم .

والحُكم: اسم للحكمة . وقد تقدم معناها في قوله تعالى «ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» في سورة البقرة . والمراد بها النبوءة ، كما تقدم في قوله تعالى «ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما » في سورة يوسف ، فيكون هذا خصوصية ليحيى أن أوتى النبوءة في حال صباه . وقبل : الحكم هو الحكمة والفهم .

و «صبيتا » حال من الضمير المنصوب في « آتيناه » . وهذا يقتضي أن الله أعطاه استقامة الفكر وإدراك الحقائق في حال الصبا على غير المعتاد ، كما أعطى نبيئه محمدا – صلى الله عليه وسلم – الاستقامة وإصابة الرأي في صباه . ويبعد أن يكون يحيى أعطي النبوءة وهو صبي ، لأن النبوءة رتبة عظيمة فإنما تعطى عند بلوغ الأشد . واتفق العلماء على أن يحيى أعطي النبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة بكثير . ولعمل الله لما أراد أن يكون شهيدا في مقتبل عمره باكره بالنبوءة .

والحنان : الشفقة. ومن صفات الله تعالى الحنان . ومن كلام العرب : حنانيك ، أي حنانا منك بعد حنان . وجُعل حنان يحيى من لكن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين الناس .

والزكاة : زكاة النّفس ونقاؤها من الخبائث ، كما في قولـه تعالى « فقـل هـل لك إلى أن تـزّكتي » ، أو أريـد بهـا البـركة .

وتـقــي : فعيــل بمعنــي مُفعــل، من انـقــي إذا اتــُصف بــالتقوى ، وهي تجنب ما يخفالف الدّيـن . وجيء في وصفه بــالتقوى بفعل « كان تــقيــا » للــدلالــة على تمــكنــه من الوصف .

وكذلك عطف بسروره بسوالديه على كونه تقييا للدلالة على تدكنه من هذا الوصف .

والبسرور: الإكرام والسعي في الطاعـة. والبـَر ــ بفتــح البــاء ـــ وصف على وزن المصدر، فالوصف بــه مبــالغة. وأمّـا البـِر ـــ بـكســر البــاء ـــ فهو اسم مصدر لعــدم جــريــه على القيــاس.

والجبّار: المستخف بحقوق النّاس. كأنّه مشتق من الجبر، وهو القسر والغصب. لأنّه يغصب حقـوق النّاس.

والعصيّ : فعيــل من أمثلــة المبــالغــة ، أي شديــد العصيان . والمبالغة منصرفتة إلى النّـفي لا إلى المنفــيّ ، أي لم يـكن عــاصــيا بالمرة .

﴿ وَسَلَــُمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ لَبُعْثُ حَيَّــًا [15] ﴾

الأظهر أنه عطف على «وآتيناه الحكم صبيا» مخاطبا به المسلمون ليعلموا كرامة يحيني عند الله .

والسلام: اسم للكلام الذي يفاتح به الزائس والراحل فيه أناء أو دعاء. وسمي ذلك سلاما لأنه يشتمل على الدعاء بالسلامة ولأنه يؤذن بأن الذي أقدم هو عليه مسالم له لا يخشى منه بأسًا. فالمراد هنا سلام من الله عليه ، وهو ثناء الله عليه ، كقوله «سلام قولا من ربّ رحيم ». فإذا عرّف السلام باللام فالمسراد به مثل المراد بالمنكر أو مراد به العهد ، أي سلام إليه ، كما سيأتي في السلام على عيسى . فالمعنى : أن إكرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذكورة .

وهذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار: طور الورود على الآخرة . وهذا على الدنيط ، وطور الارتحال عنها ، وطور الورود على الآخرة . وهذا كناية على أنّه بمحل العناية الإلهية في هذه الأحوال .

والمبراد بـاليــوم مطلق الزمــان الواقــع فيــه تلك الأحوال .

وجيء بـالفعل المضارع في «ويـوم يمـوت » لاستحضار الحـالـة النّبي مـَات فيهـا ، ولم تذكـر قصة قـتلـه في القرآن إلاّ إجمـالا .

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا [6] فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا [17] قَالَتْ إِنِّيَ أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا [18] قَالَ إِنَّمَا أَنَا بِالرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا [18] قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لَاهِبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا [19] قَالَ إِنَّمَا أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامًا وَكَيًّا [19] قَالَ بَغِيًّا [20] يَكُونُ لِي غُلَامً وَلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا [20] قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

جملة «واذكر في الكتاب مريم » عطف على جملة « ذ كرر رحمة ربتك » عطف القصة على القصة فلا يراعي حُسن اتتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية ، على أن ذلك الانتحاد ليس بملتزم . على أنتك علمت أن الأحسن أن يكون قوله « ذ كر رحمة ربتك عبده زكرياء » مصدرا وقع بدلاً من فعله .

والمراد بالذكر: التلاوة ، أي اتل خبر مريم اللذي نقصه عليك . وفي افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بها وتشويق للسامع أن يتعرفها ويتدبرها .

والكتاب: القرآن، لأن هذه القصة من جملة القرآن. وقد اختصت هذه السورة بـزيـادة كلمـة « في الكتـاب » بعد كلمـة « واذكـر » . وفـائـدة ذلك التنبيـه إلى أن ذكـر من أمر بذكرهم كـائن بـآيـات القرآن وليس مجرد ذكر فضلـه في كلام آخر من قول النّبيء – صلّى الله علينه وسلّم – كقوله « لـو لبثت ما لبث يوسف في السّجن لأجبت الدّاعي » .

ولم يأت مثل هذه الجملة في سورة أخرى لأنّه قد حصل علم المراد في هذه السورة فعلم أنّه السراد في بقية الآيات الّتي جماء فيهما لفظ « اذكر » . ولعلّ سورة مريم هي أول سورة أتى فيها لفظ «واذكر» في قصص الأنبياء فإنها السورة الرابعة والأربعون في عدد نـزول السور .

و (إذ) ظرف متعلّق بـ « اذكر » بـاعتبـار تضمنـه معنـى القصة والخبـر ، وليس متعلّقـا بـه في ظـاهـر معنـاه لعدم صحـة المعنى .

ويجوز أن يكون (إذ) مجبرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من مريم ، أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا . وقد تقد مثله في قوله « ذكر رحمة ربتك عبده زكرياء إذ نادى ربته » .

والانتباذ: الانفراد والاعترال، لأن النبذ: الإبعاد والطرح، فالانتباذ في الأصل افتعال مطاوع نبذه، ثم أطلق على الفعل الحاصل بدون سبق فاعل له.

وانتصب « مكانـا » على أنّه مفعول « انتبـذت » لتضمنـه معنى (حلت) . ويجـوز نصبـه على الظرفيـة لمـا فيـه من الإبهـام . والمعنى : ابتعـدت عن أهلهـا في مكـان شرقـي.

ونُكر المكان إبهامًا له لعدم تعلنُ الغرض بتعيين نوعه إذ لا يفيد كمالا في المقصود من القصة . وأمّا التصدّي لوصفه بأنّه شرقي فللتنبيه على أصل اتخاذ النّصارى الشرق قبلة لصلواتهم إذ كان حمل مريم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عبّاس : إنّي لأعلم خلق الله لأي شيء اتّخذت النّصارى الشرق قبلة لقوله تعالى «مكانا شرقياً» ، أي أن ذلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى . فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما فيه من مؤاخاة الفواصل .

واتخاذ الحجاب : جَعل شيء يَحجب عن النَّاس. قيل : إنَّها احتجبت لتغتسل وقيـل لتمتشط .

والسروح: الملك، لأن تعليق الإرسال بنه وإضافته إلى ضميس الجلالة دلاً على أنه من المسلائكة وقبد تمثيل لهنا بشرا.

والتمشل: تكلف المماثلة، أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك بالأصالة.

وَ « بشرًا » حال من ضمير « تمثّل » ، وهو حال على معنى التشبيسة البليمغ .

والبشر : الإنسان . قمال تعمالي « إنتي خالق بشرًا من طين » ، أي خالق آ دم عليه السلام .

والسويّ : المُستوّى ، أي التمام الخلق . وإنتما تمثمل لها كذلك التناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة ، وللإشارة إلى كمال عصمتها إذ قمالت « إنّي أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقييا »، إذ لم يكن في صورته ما يكره لأمثالها ، لأنتها حسبت أنّه بشر اختباً لها ليراودها

عن نفسها ، فبادرته بالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار على ما توهمته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك الحالة .

وجملة « إنّي أعوذ بالسرحمان منك » خبرية ، ولذلك أكدت بحرف التأكيد . والمعنى : أنّها أخبرته بأنها جعلت الله معاذًا لها منه ، أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما همّ به . وهذه موعظة له .

وذكرها صفة (الرحمان) دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يسرحمها الله بدفع من حسبته داعرًا عليها .

وقولها « إن كنت تقسيّا » تذكير لمه بالموعظة بأن عليه أن يتقيى ربّه .

ومجىء هذا التذكير بصيغة الشرط المـؤذن بـالشك في تقـواه قصد لتهييج خشيـته ، وكذلك اجتلاب فعـل الكون الدال على كون التـقوى مستقـرة فيـه . وهذا أبلـغ وعظ وتذكير وحث على العمـل بتقـواه .

والقصر في قوله « إنّما أنا رسول ربّك » قصر إضافي ، أي لستُ بشرا ، ردا على قولهـا « إن كنت تقيـا » المقتضي اعتقادهـا أنّه بشر .

وقرأ الجمهبور « لأهب » بهمزة المتبكلة بعد لام العلة . ومعنى إسناد الهبة إلى نفسه مجاز عقلي لأنه سبب هذه الهبة . وقرأه أبو عمرو ، وورش عن نافع « ايهب » بياء الغائب ، أي ليهب ربك لك ، مع أنها مكتوبة في المصحف بألف . وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء بعد اللام إنها هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر اللام بصورة نطق الياء .

ومحاورتها الملك محاولة قصدت بها صرفه عما جاء لأجله، لأنها علمت أنّه مرسل من الله فأرادت مراجعة ربّها في أمر لم تطقه،

كما راجعه إبراهيم – عليه السّلام – في قوم لـوط . وكما راجعه محمّد – عليه الصلاة والسّلام – في فرض خمسين صلاة . ومعنى المحاورة أنّ ذلك يجر لها ضرّا عظيما إذ هي مخطوبة لـرجـل ولم يَبَّن ِ بهـا فكيف يتلقى النّاس منها الإتـيان بـولـد من غير أب معـروف .

وقولها «ولم أك بغيا » تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل الكون من تمكن الوصف الذي هو خبر الكون ، والمقصود منه تأكيد النفي . فمفاد قولها «ولم أك بغيا » غير مفاد قولها «ولم يمسسني بشر »، وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل عمران ، لأن قصتها في سورة آل عمران نزلت بعد هذه فصح الاجتزاء في القصة بقولها «ولم يمسسني بشر ».

وقولها « ولم يمسسني بشر » أي لم يَبْن بي زوج ، لأنها كانت مخطوبة ومراكنة ليموسف النجّار ولكنّه لم يبن بها فيإذا حملت بولد اتهمها خطيبها وأهلها بالزّني .

وأما قولسها «ولم أك بغياً » فهو نفي لأن تكون بغياً من قبل تلك الساعة ، فلا ترضى بأن ترمى بالبغاء بعد ذلك . فالكلام كناية عن التوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب . والمعنى : ما كنت بغياً فيما مضى أفأعد بغياً فيما يستقبل .

وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطنيبي ، وفيما ذكرنا مخرج من مأزِقها . وليس كلام مريم مسوقا مساق الاستبعاد مثل قبول زكرياء « أننى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا » لاختلاف الحالين لأن حال زكرياء حال راغب في حصول الولد ، وحال مريم حال متشائم منه متبرىء من حصوله .

والبغييّ : اسم للمرأة الزّانية ، ولذلك لم تتصل به هاء التأنيث، ووزنه فعيل أو فعول بمننى فاعل فيكون أصله بنغوي. لأنّه من

البغسي فلماً اجتمع الواو والياء وسكن السابـق منهمـا قلبت الواو ياء وأدغمت في اليـاء الأصليّة وعوض عن ضمّة الغين كسرة لمنـاسبـة الياء فصار بغي .

وجواب الملك معناه: أنّ الأمر كما قلت ، نظير قوله في قصة زكرياء «كذلك قال ربّك هو عليّ هيّن»، وهو عدول عن إبطان مرادها من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق في جانب القدرة على طريقة الأسلوب الحكيم.

وفي قوله « هو عليّ هينّ » توجيه بأن ما اشتكته من توقع ضدّ قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من هذي النيّاس لرسالة عيسى – عليه السيّلام – بأنّ الله تعالى لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده ، لأنّ مراعاة المصالح الحاصة تقديّم على مراعاة المصالح الخاصة .

فضمير هو «عليّ هيّن » عائد إلى ما تضمنه حوارها من لحاق الضر بسها كما فسرنا به قولها «ولم يمسسني بشرولم أك بغيّا » . فبين جواب الله زكرياء اختلاف في المعنى .

والكلام في الموضعين على لسان الملك من عند الله، ولكنه أسند في قصة زكرياء إلى الله لأن كلام الملك كان تبليغ وحي عن الله جوابا من الله عن مناجاة زكرياء، وأسند في هذه القصة إلى الملك لأنه جواب عن خطابها إياه.

وقولمه « ولنجعلمه » عطف على « فأرسلنا إليهما روحنها » باعتبمار ما في ذلك من قول الرُّوح لها « لأهب لك غلاما زكيا » ، أي لأن هبة الغلام الزكمي كرامة من الله لهما ، وجعلمه آية للناس ورحمة كرامة للغلام ، فوقع التفات من طريقة الغيمة إلى طريقة التكلم .

وجملة «وكان أمرا مقضيا » يجوز أن تكون من قول الملك ، ويجوز أن تكون مستأنفة . وضمير (كان) عائد إلى الوهب المأخوذ من قوله « لأهب لك غلامًا » .

وهذا قطع للمسراجعة وإنباء بـأن التخليــق قــد حصل في رحمهــا .

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا [22] فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتْنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًّا مَّنْسِيًّا [23] ﴾

الفياء للتفريع والتعقيب ، أي فحملت بـالغـلام في فور تلك المراجعة .

والحمل: العلموق، يقال: حملت المرأة ولدا، وهو الأصل، قال تعالى « حملته أمّه كرهما ». ويقال: حملت به. وكأن الباء لتأكيد اللصوق، مثلهما في « وامسحوا برؤوسكم ». قال أبو كبير الهذلي:

حملت بمه في ليلة قرءودة كرها وعقد نطاقها لم يُحلك والانتباذ تقدم قريبا ، وكذلك انتصاب « مكانا » تقد م .

و «قصياً » بعيدا ، أي بعبدا عن مكان أهلها . قيل : خرجت إلى البلاد المصرية فارّة من قومها أن يعزّروها وأعانها خطيبها يوسف النجّار وأنتها ولدت عيسى – عليه السّلام – في الأرض المصريّة . ولا يصح.

وفي إنجيل لوقا: أنها ولمدته في قرية بيت لحم من البلاد اليهودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطلوبا للحضور بقرية أهله لأن ملك البلاد يجري إحصاء سكان البلاد ، وهو ظاهر قوله تعالى « فأتت به قومها تحمله » .

والفاء في قوله «فأجاءها المخاض» للتعقيب العُرفي ، أي جاءها المخاض بعد تمام مد"ة الحمل، قيل بعد ثمانية أشهر من حملها.

و«أجاءها» معناه ألمُجأها، وأصلم جاء، عدي بالهمزة فقيل: أجاءه، أي جعلم جائيا. ثم أطلق مجازا على إلجاء شيء شيئًا إلى شيء، كأنّه يجيء بمه إلى ذلك الشيء، ويضطره إلى المجيء إليه. قال الفراء: أصله من جنتُ وقعد جعلته العمرب إلمُجاء. وفي المثل « شمر منا يتُجيئك إلى مُخَة عرْقُوب ». وقال زهيم :

وجار سار معتممدا إلينا أجماءته المخافة والرجاء

والمَخاض – بفتح الميم – : طَلَق الحامل ، وهو تحرك الجنين للخروج .

والجذع – بكسر الجيسم وسكون الذال المعجمة – : العمود الأصلي للنخلة الذي يتفرع منه الجريد . وهو ما بين العروق والأغصان ، أي إلى أصل نخلة استندت إليه .

وجملة «قالت » استئناف بياني ، لأن السامع يتشوف إلى معرفة حالها عند إبان وضع حملها بعد ما كان أمرها مستترا غير مكشوف بين النّاس وقد آن أن ينكشف ، فيجاب السامع بأنّها تمنت الموت قبل ذلك؛ فهي في حالة من الحزن ترى أنّ الموت أهون عليها من الوقوع فيها.

وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقى البلـوى الّتي ابتـلاهـا الله تعـالى . فلذلك كـانت في مقـام الصديقيـة .

والمشار إليـه في قولهـا « قبـل هـذا » هو الحمل . أرادت أن لا يُتطرق عبِرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها معرة . ولم تتمن أن تكون مـاتت بعد بدوّ الحمل لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها ولا المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهي ميتة فتطرقها القالة .

وقرأ الجمهور «ميت » — بكسر الميم — للوجه الذي تقد م في قوله تعالى «ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتنُم » في سورة آل عمران. وقرأه ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وعاصم، وأبو جعفر — بضم الميم — على الأصل. وهما لغتان في فعل (مات) إذا اتّصل به ضمير رفع متّصل.

والنيسيُّ – بكسر النتون وسكون السيسن – في قراءة الجمهسور: الشيء الحقير اللهِي شأنه أن يُنسى ، ووزن فعل يأتي بمعنى اسم المفعول بقيد تهيئته لتعلق الفعل به دون تعلم حصل . وذلك مثمل المذبح في قلوله تعالى « وفديناه بذبح عظيم » . أي كبش عظيم معد لأن يذبح ، فلا يقال للكبش ذ بح إلا إذا أعد للمذبح ، ولا يقال للمذبوح ذ بح بل ذ بيح . والعمرب تسميّ الأشياء التي يغلب إهمالها أنساء ، ويقولون عند الارتحال : أنظروا أنساءكم ، أي الأشياء التي شأنكم أن تكنسكوها .

ووصفً النسي بمنسي مبالغة في نسيان ذكرها ، أي ليتني كنت شيئا غيـر متذكّر وقد نسيـه أهلـه وتركـوه فـلا يـلتفـتـون إلى مـا يحل بـه ، فهي تمنت المـوت وانقطاع ذكرهـا بين أهلهـا من قبل ذلك .

وقرأه حمزة ، وحفص ، وخلف « نَسَيْسًا » ــ بفتح النّون ــ ، وهو لغمة في النِّسي، كالوتــر والوتر ، والجسر والجسر .

﴿ فَنَادَيْهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا [24] ﴾

ضمير الرفع المستتر في « ناداها » عائد إلى ما عاد عليه الضمير الغائب في « فحملته » ، أي ناداها المولود .

قرأ نـافـع ، وحمـزة ، والكسائي ، وحفص ، وأبـو جعفر ، وخـلف ، وروح عن يعقـوب « من تحتهـا » ــ بكسر ميــم (من) ــ على أنّـهـا حرف ابتــداء متعلّـق بــ « نــاداهـا » وبجر « تحتهـا » .

وقرأ ابن كثير ، وأبع عصرو ، وابن عامر ، وأبع بكر عن عاصم ، ورويس عن يعقبوب « منن » بيفتح الميم بيعقبوب « منن » بيفتح الميم على أنه الله موصول ، وفتح « تحتها » على أنه ظرف جعل صلة . والمعني بالموصول هو الغلام الذي تحتها . وهذا إرهاص لعيسى وكرامة لأمه عليهما السلام ...

وقَيَّدُ « من تحتها » لتحقيق ذلك ، ولإفادة أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسليّة والبشارة وتصويرا لتلك الحالة الّيمي هي حالة تمام اتّصال الصبيّ بأمه .

و (أن ) من قوله « ألا ً تحزني » تفسيرية لفعل « ناداها » .

وجملة «قد جعل ربك تحتك سريا» خبر مراد به التعليل لجملة «ألا تحزني»، أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما فيها من الكرامة الإلهية.

السرّي : الجملول من الماء كالساقية ، كثير الماء الجاري .

وهبها الله طعاما طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من يسراها ، وكان معها خطيبها يوسف النجار ، ومن عسى أن يشهدها فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتها مما يظن بها . فأما الماء فلأنه لم يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده. وأما الرُطب فقيل كان الوقت شماء ولم يكن إبان رطب وكان جذع النخلة جذع نخلة ميمنة فسقوط الرطب منها خارق العادة. وإنما أعطيت رُطبا دون النمر الأن الرطب أشهى النفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء .

﴿ وِهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّلْقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا [25] فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾

فائدة قولمه «وهزّي إليك بجذع النّخلة » أن يكون إثمار الجذع اليابس رُطبا ببركة تحريكها إياه ، وتلك كرامة أخرى لها . ولتشاهد بعينها كيف يُثمر الجذع اليابس رطبا . وفي ذلك كرامة لها بقوة يقينها بمرتبتها .

والباء في « بجـذع النخلـة » لتـوكيـد لصوق الفعـل بـمفحـولـه مثـل « وامسحوا بـرؤوسكم » وقوله « ولا تُلقـوا بـأيـديكـم إلى التّهلكـة » .

وضمن « هُزَّي » معنى قَرَّبي أو أدني ، فعنُدي بـ (إلى) ، أي حرَّكي جـنـع النخلـة وقرَّبيـه يـَـدُّنُ إليك ويـَلـين ْ بعد اليبس ويُسقط عليك رطبـا :

والمعنى: أدني إلى نفسك جذع النخلة. فكان فاعل الفعل ومتعلقه متحدا، وكلاهما ضمير معاد واحد. ولا ضير في ذلك لصحة المعنى وورود أمثاله في الاستعمال نحو «واضمم إليك جناحك ». فالضام والمضموم إليه واحد. وإنها منع النحاة أن يكون الفاعل والمفعول ضميسري معاد واحد إلا في أفعال القلوب، وفي فعلي: عدم وفقل ، لعدم سماع ذلك ، لا لفساد المعنى ، فلا يقاس على ذلك منع غيسره.

والرطب: تحسر لم يتسم حضافه.

والجني : فعيل بمعنى مفعول، أي مجتنى، وهو كناية عن حدثان سقوطه ، أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء من قبل لأن الرطب متى كان أترب عهدا بنخلته كان أطيب طعما .

و « تساقط» قـرأه الجمهـور ــ بفتح التـاء وتشديد السين ــ أصلـه ( تتساقط ) بتاءين أدغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفيف بالإدغام.

وقرأه حمـزة -- بتخفيف السين -- على حذف إحدى التساءيـن للتخفيف. و« رُطبـا » على هـاتـه القراءات تمييز لنسبة التساقط إلى النـّخلـة .

وقرأه حفص ـ بضم التاء وكسر السين ـ على أنه مضارع سَاقَبَطَتَ النخلـة تمرَهـا ، مبالغة في أسقطت ، و « رطبـا » مفعول بـه .

وقرأه يعقبوب ــ بياء تحتية مفتوحة وفتح القباف وتشديد السين ــ فيكون الضمير المستتر عبائبدا إلى « جذع النيخلية » .

وجملة « فكلي » وما بعدها فذلكة للجمل التي قبلها من قولمه « قد جعل ربتك تحتك سريا » ، أي فأنت في بجبوحة عيش .

وقرة العين : كناية عن السرور بطريق المضادة ، لقولهم : سَخِنت عينه إذا كشر بكاؤه . فالكناية بضد ذلك عن السَّرور كناية بأربع مراتب . وتقد م في قرله تعالى « وقالت امرأة فرعون قرَّة عين لي ولك ». وقرّة العين تشمل هناء العيش وتشمل الأنس بالطفل المولود. وفي كونه قررة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه .

وفتح القــاف في « وقمَرَّي عينـا » لأنّه مضارع قرِرت عينـه من بــاب رضي ، أدغم فنقلت حركة عين الـكلمة إلى فائها في المضارع لأنّ الفاء ساكنة.

﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَصْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّسِي نَلَدُرْتُ لِلرَّحْمَلْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا [26] ﴾

هذا من بقيـة مـا نـاداهـا بـه عيسى، وهو وحـي من الله إلى مريــم أجــراه على لسان الطفــل ، تلقينــا من الله لمــريــم وإرشـــادا لقطع المراجعــة

مع من يَريدُ مجادلتها. فعلّمها أن تنذر صوما يقارنه انقطاع عن الكلام، فتكون في عبادة وتستريح من سؤال السائلين ومجادلة الجهلمة .

وكان الانقطاع عن الكلام من ضروب العبادة في بعض الشرائع السالفة، وقد اقتبسه العرب في الجاهلية كما دل عليه حديث المسرأة من أحمس التي حجت مصممة. ونسخ في شريعة الإسلام بالسنة، ففي المسوطأ أن رسول الله – صلى الله عليه وسائم – رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم أ. فقال رسول الله – صالى الله عليه وسلم –: الشمس ولا يجلس وليستظل وليجاس ولينتم صيامه » وكان هذا الرجل يدعكي أبا إسرائيل .

وروي عن أبسي بكر الصدايق - رضي الله عنه أنه دخل على امرأة قيد نيذرت أن لا تتكلّم، فقيال ليها: «إن الإسلام قيد هدم هذا فتكلّمي ». وفي الحديث أن امرأة من أحنيس حجت مُصمتة »، أي لا تتكلّم. فالصمت كان عبادة في شرع من قبلنا وليس هو بشرع لينا لأنه نسخه الإسلام بقبول النبيء - صلى الله علينه وسلّم -: «مروه فليتكلّم »، وعمل أصحابه.

وقد دلّت الآثـار الواردة في هذه على أشيـاء :

- الشاني : أنه لم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي يتعذر الوفاء به أو الذي لم يسم له عمل معين كقوله : على نذر ، وفي الموطأ عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك : ولم يأمره بكفارة

ولـو كـانت فيـه كفـارة لأمـره بهـا فدل ذلك على أنّه عمـل لا اعتـداد بـه بوجـه .

- الشالث : أنه أومأ إلى علّة عدم انعقاد النذر به بقوله: « إنّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ » .

فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل على معنى يكسب النفس تركية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل العموم والحج ، فيتحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية ، وليست العبادة بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له كما كان أهل الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم ، وكما شرع في بعض الأديان التعذيب القليل لخضد جلافتهم .

وفي هذا المعنى قوله تعالى « فكلُوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » : لأنتهم كانوا يحسبون أن القربة إلى الله في الهدايا أن يريقوا دماءها ويتركوا لحومها ملقاة للعوافي .

وفي البخاري: «عن أنس أن النّبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ رأى شيخـا يُهـادَى بين ابنيـه فقـال: ما بـال هـذا؟ قـالوا: نذر أن يمشي . قـال : إن الله عن تعـذيب هـذا نفسـه لغنيّ . وأمـره أن يركب » فلـم يـر لـه في المشي في الطـواف قـربـة .

وفيمه عن ابن عبّاس : « أنّ النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – مرّ وهو يطوف بـالكعبـة بـإنسان رَبـط يـده إلى إنسان بـِسـير أو بخيط أو بشيء غير ذلك ، فقطعـه النّبيء بيـده ثمّ قـال : قـده بـيـده » .

وفي مسند أحمد عن محمّد بن عبد الله بن عسرو بن العماصي : « أنّ النّبيء - صلّى الله عليه وسلّم - أدرك رجلين وهما مقسرنان ، فقمال : مما بىالهمما ؟ قمالا : إنما نذرنا لنقسرنن حسى نأسي الكعبة . فقمال : أطلقا أنفُسكما ليس همذا نذرا إنّما النذر مما يبتغمى بمه وجمه الله . وقمال : إسناده حسن .

- الرابع: أنّ الراوي لبعض هذه الآثمار رواهما بلفظ: نهى رسول الله عن ذلك. ولذلك قمال ممالك في المموطماً عقب حمديث الرجمل اللذي ندر أن لا يستطمل ولا يتكاتم ولا يجلس: «قمال ممالك: قماد أمره رسول الله أن يتمم مما كمان لله طماعمة ويترك مما كمان لله معصيمة».

ووجمه كونمه معصيمة أنّه جراءة على الله بأن يعبده بما لم يشرع لمه ولمو لم يكن فيمه حرّج على النّفس كندر صمت ساعة ، وأنّه تعذيب للنّفس الّتي كرّمها الله تعالى من التعذيب بوجوه التعذيب إلاّ لعمل اعتبره الإسلام مصلحة للمرء في خاصته أو للأمنّة أو لمرّء مفسدة مثل القصاص والجلد . ولذلك قال : «ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما ».

وقيال النتبىء -- صلتى الله عليه وسلتم -- : « إنّ دمـاءكم وأموالكم وأنفسكم وأبسُداركم عليـكم حـرام » لأنّ شريعة الإسلام لا تُنـاط شرائعهـا إلاّ بجلب المصاليح ودرء المفـاسد .

والمأخوذ من قول مالك في هذا أنّه معصية كما قالمه في الموطأ. ولذلك قال الشيخ أبو محمد في الرسالة: «ومنّن نـذر معصية من قتـل نفس أو شـرب خمـر أو نحـوه أو منا ليس بطاعـة ولا معصية فـلا شيء عليه. وليستغفـر الله» ، فقولـه «وليستغفـر الله» بـناء على أنّه أتـى بنـذره مخالفا لنهـي النّبيء — صلّى الله عليه وسلّم — عنه.

ولـو فعـل أحـد صمتـا بـدون نـذر ولا قصد عبـاـة لم يكن حرامـا إلاً إذا بلغ إلى حـد المشقـة المضنيـة .

وقد بقىي عند النّصارى اعتبار الصمت عبادة وهم يجعلونه ترحماً على الميت أن يقفوا صامتين هنيهة .

ومعنى «فقُولي إني نذرت الرحمان صوما »: فانذري صوماً وان لقيت من البشر أحدا فقولي : إني نذرت صوماً فحذفت جملة لقرينة . وقد جعل القول المتضمن إخبارا بالنذر عبارة عن إيتاع النذر وعن الإخبار به كناية عن إيقاع النذرلتلازمهما لأن الأصل في الخبر الصدق والمطابقة الواقع مثل قوله تعالى «قولوا آمنا بالله» . وليس المراد أنها تقول ذلك ولا تفعله لأن الله تعالى لا يأذن في الكذب إلا في حال الضرورة مع عدم تأتي الصدق معها ، ولذلك جاء في الحديث «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب » .

وأطلق القول على ما يدل على ما في النفس، وهو الإيماء إلى أنها ندرت صوما مجازا بقرينة قوله « فلن أكلم اليوم إنسيا » . فالمراد أن تؤدي ذلك بإشارة إلى أنها ندرت صرما بأن تشير إشارة تدل على أن تؤدي ذلك بإشارة إلى أنها لا تتكلم لأجل ذلك، الانقطاع عن الأكل ، وإشارة تدل على أنها لا تتكلم لأجل ذلك، فإن كان الصوم في شرعهم مشروطا بترك الكلام كما قيل فالإشارة الواحدة كافية ، وإن كان الصوم عبادة مستقلة قيل فالإشارة الواحدة كافية ، وإن كان الصوم عبادة مستقلة قيل أنها نذرت الأمرين ، وقد علمت مريم أن الطفل الذي على أنها دفرت الأمرين ، وقد علمت مريم أن الطفل الذي تعالى « فأشارت إليه » .

والنبون في قوله « تَرَيِنَ » نبون التبوكيند الشّديندة اتّصلت بالفعل النّدي صار آخره يناء بسبب حذف نبون الرفيع لأجبل حرف الشرط فحركت اليناء بحركة مجانسة لهنا كمنا هو الشّأن مع نبون التوكيد الشديندة .

والإنسي : الإنسان، والياء فيه للنسب إلى الإنس، وهو اسم جمع إنسان ، فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مثل : ياء حَرَسيّ لواحمد من الحرس . وهمذا نكرة في سياق النفي يُفيد العموم ، أي لن أكلم أحدا .

وعدل عن (أحد) إلى « إنسيا » للمرّعي على فاصلة الياء ، وليس ذلك احترازا عن تكايمها الملائكة إذ لا يخطر ذلك بالبال عند المخاطبين بمن هيّئت لهم هدد، المقالة فالحمل عليه سماجة .

﴿ فَأَ تَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُوا ۚ يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْطًا فَرِيَّا [27] يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا [28] ﴾

دلت الفاء على أن مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي كلمها ابنها . وفي إنجيل لوقا : أنها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء واحد وأربعين يوما ، وهي أيام التطهير من دم النفاس ، فعلى هذا يكون التعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوج فولا له . و «قومها» : أهل محلتها .

وجملة «تحمله» حال من تاء «أتت». وهذه الحال الدّلالة على أنها أتت معلنة به غير ساترة لأنها قد علمت أنّ الله سيبرئها ممّ يُتهم به ميثل من جاء في حالتها .

وجملة «قالوا يا مريم » مستأنفة استئناف بيانيا . وقال قومها هذه المقالة توبيخا لها .

وفَرِيّ : فعيل من فَرَى من ذوات الياء . ولهذا اللّفظ عدّة إطلاقات ، وأظهر محامله هنا أنّه الشنيع في السوء، قاله مجاهد والسدّي، وهو جاء من مادة افترى إذا كذب لأن المرأة تنسب ولدها النّذي حملت به من زنى إلى زوجها كذبا . ومنه قوله تعالى «ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » .

ومن أهمل اللّغمة من قمال : إن الفريّ والفريّة مشتقمان من الإفراء بنالهممز ، وهو قطع الجلد لإفساده أو لتحريقه ، تفرقمة بين أفرى وفرّى ، وأن فرى المجرد لـلاصلاح .

والأخت: مؤنث الأخ، اسم يضاف إلى اسم آخر، فيطلق حقيقة على ابنة أبوي ما أضيفت إلى اسمه أو ابنة أحد أبويه. ويطلق على من تكون من أبيناء صاحب الاسم الذي تضاف إليه إذا كان اسم قبيلة كقولهم: يما أخا العرب، كما في حديث ضيف أبي بكر الصديق قوله لمزوجه «يما أخت بني فراس ما هذا »، فإذا لم يذكر لفظ (بني) مضافا إلى اسم جد القبيلة كان مقد را. قال سهل بن مالك الفزاري:

يا أخت خير البدو والحبضارة كيف ترَيْن في فتى فسزارة يريد يـا أخت أفضل قبـائـل العـرب من بـدوهـا وحضرهـا .

فقوله تعالى «يا أخت هارون» يحتمل أن يكون على حقيقته. فيكون لمريم أخ اسمه هارون كان صالحا في قومه ، خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ ، أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك ، وهذا أظهر الوجهين . ففي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال : بعشني رسول الله إلى أهل نجران فقالوا : أرأيت ما تقرءون «يا أخت

هارون » ومنوسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال المغيرة: فلم أدر ما أقبول. فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له. فقال: ألم يعلموا أنهم كانبوا يُسمتُون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم » أه. ففي هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنبوا في القبران على تبوهم أن ليس في القبوم من اسمه هارون إلا هارون الرسول أخا موسى.

ويحتمل أن معنى «أخت هارون» أنها إحدى النساء من ذرية هارون أخي موسى، كقول أبي بكر: يا أخت بني فراس. وقد كانت مريم من ذرية هارون أخي موسى من سبط لاوي. ففي إنجيل لوقا كان كاهن اسمه زكرياء من فرقة أبينا وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، واليصابات زوجة زكرياء نسيبة مريم، أي ابنة عميها. وما وقع للمفسرين في نسب مريم أنها من نسل سليمان بن داوود خطأ.

ولعل قوفها تكلّموا باللّفظين فحكاه القرآن بما يصلح لهما على وجه الإيحاز . وليس في هـذا الاحتمال ما ينافـي حـديث المغيرة بـن شعبـة .

والسوّه - بفتح السين وسكون الواو - : مصدر ساءه ، إذا أضرّ به وأفسد بعض حاله ، فاضافة اسم إليه تفييد أنه من شؤونه وأفعاله وأنه هو مصدر له . فمعنسي « امرأ سوء » رَجل عمل مفسد .

ومعنى البغي تقد م قريبا. وعنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها أتت بأمر ليس من شأن أهلها ، أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن أمها ، وخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت بغيا ، وماكان أبوها امرأ سوء ولا كانت أمها بغيا فكانت مبتكرة الفواحش في أهلها . وهم أرادوا ذمها فأتوا بكلام صريحه ثناء على أبويها مقتض أن شأنها أن تكون ميثل أبويها .

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا ۚ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا [29] ﴾

أي أشارت إليه إشارة دلت على أنها تُحيلهم عليه ليسألوه عن قصته، أو أشارت إلى أن يسمعوا منه الجواب عن توبيخهم إياها وقد فهموا ذلك من إشارتها.

ولماً كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكي حوارهم الواقع عقب الإشارة بجملة القول مفصولة عير معطوفة .

والاستفهام: إنكار؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن يتكلّم، وأنيكروا أن تحيلهم على مكالمته، أي كيف نترقب منه الجواب، أو كيف نلقي عليه السؤال، لأن الحالتين تقتضيان التكلّم..

وزيادة فعل الكون في « من كان في المهد » للدلالة على تمكن المظروفية في المهد من هذا الذي أحيلوعلى مكالمته ، وذلك مبالغة منهم في الإنكار، وتعجب من استخفافها بهم . ففعل (كان) زائد للتوكيد ، ولذلك جاء بصيغة المضي لأن (كان) الزائدة تكون بصيغة الماضى غالبا .

وقولـه « في المهـد » خبـر (مَن) الموصولـة .

و « صبياً » حال من اسم الموصول ته

والمهد: فراش الصبيّ وما يمهمد لوضعه.

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللهِ ءَاتَينِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَتُ [30] وَجَعَلَنِي نَبِيتًا [30] وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَواةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا [31] وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا [32] وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمْوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا [33]

كلام عيسى هـذا ممّا أهملته أناجيـل النّصارى لأنّهم طـووا خبر وصولهـا إلى أهلهـا بعـا. وضعهـا، وهو طي يتعجب منـه. ويـدل على أنّهـا كتبت في أحـوال غير مضبوطـة، فـأطلـع الله تعـالى عليه نبيئـه — صلّى الله عليْه وسلّم — .

والابتمداء بوصف العبودية لله ألمقياه الله على لسان عيسى لأن الله على بأن قومها سيقولون : إنّه ابن الله .

. والتعبير عن إيساء الكتاب بفعل المضي مراد به أن الله قدر إيساءه إياه ، أي قدر أن يوتيني الكتاب .

والكتاب: الشريعة التي من شأنها أن تكتب لئلا يقع فيها تغيير. فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القرآن. والمراد بالكتاب الإنجيل وهو ما كتب من الوحي الذي خاطب الله به عيسى. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء علم ما في التوراة كقوله تعانى «يا يحيى خن الكتاب بقوة». فيكون قوله «وجعلني نبيئا» ارتقاء في المراتب التي «آتاه الله إياها».

والقول في التعبير عنه بالماضي كالقول في قوله و« آتاني الكتاب».

والمبارك : الذي تُقارن البركة ُ أحواله في أعماله ومخاورته ونحو ذلك، لأن المبارك اسم مفعول من باركه، إذا جعله ذا بُركة . أو من بارك فيه، إذا جعل البركة معه .

والبركة : الخير واليمن .

ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليُحل لهم بعض الذي حُرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا من دينهم ، فهذه أعظم بركة تقارنه . ومن بركته أن جعل الله حُلوله في المكان سببا لخير أهمل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها وتوفيقهم إلى الخير ، ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقُساة والمفسدون انقلبوا صالحين وانفتحت قلوبهم للإيمان والحكمة ، ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من عامة الأميين من صيادين وعشارين فصاروا دُعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة .

وبهـذا يظهر أن كونـه مبـاركـا أعـم من كونـه نبيئـًا عمـومـا وجهيا، فلم يكن في قوله « وجعلني نبيئـًا » غُنية عن قوله « وجعلني مباركا » .

والتعميم الذي في قوله «أينما كنتُ » تعميم للأمكنة، أي لا تقتصر بركته على كونه في الهيكل بالمقدس أو في مجمع أهل بلده، بل هو حيثما حل تحل معه البركة.

والوصاية: الأمر المؤكد بعمل مستقبل، أي قدر وصيتي بالصلاة والزّكاة، أي أن يأمرني بهما أمرا مؤكدا مستمرا، فاستعمال صيغة المضي في «أوصاني» مثل استعمالها في قوله « آتاني الكتاب ».

والزّكاة : الصدقة. والمسراد : أن يصلّي ويزكي. وهذا أمـر خـاص به كما أمـر نبيتنـا ــ صلّى الله علينه وسلّم ــ بقيـام اللّيـل ، وقرينـة

الخصوص قوله « ما دمت حيّا » لـدلالـتـه على اسنغـراق مـدّة حياتـه بايـقـاع الصلاة والصدقـة ، أي أن يصلـي ويتصدّق في أوقـات التمكن من ذلك ، أي غير أوقـات الدعـوة أو الضرورات .

فالاستغراق المستفاد من قوله « ما دمت حياً » استغراق عرفي مراد به الكثرة ؛ وليس المراد الصلاة والصدقة المفروضتين على أمته، لأن سياق الكلام في أوصاف تميز بها عيسى – عليه السلام –، ولأنه لم يأت بشرع صلاة زائدة على ما شرع في التوراة.

والبَرَ – بفتح الباء – : اسم بمعنى البار. وتقدم آنفا. وقد خصه الله تعالى بـذلك بين قومه، لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يـوشذ، وبخـاصة الوالـدة لأنها تستضعف، لأن فرط حنانها ومشقتها قـد يجـرئـان الولـد على التساهـل في البر بـهـا .

والجبّار: المتكبر الغليظ على النّاس في معـاملتهم. وقـد تقـدّم في سورة هـود قـبواـ، « واتبعـوا أمر كلّ جبّار عـنـيـد » .

والشقيّ : الخاسر والذي تكون أحواله كندرة له ومؤلمة ، وهو ضد السّعيند . وتقند م عند قبوليه تعالى « فمنهم شقي وسعيند » في آخير سورة هبود .

ووصف الجبَّار بـالشقـي بـاعتبـار مـآلـه في الآخرة وربَّمـا في الدنيـا.

و قوله « والسّلام عليّ يـوم ولـدت » إلى آخـره تـنـويـه بكرامتـه عنـد الله، أجراه على لسانـه ليعلمـوا أنّه بمحـل العنـايـة من ربّه ، والقول فيـه تقـد م في آيـة ذكـر يحيـي .

وجىء بـ «السّلام» هنا معـرّفا بالـلاّم الدّالـة على الجنس مبـالغـة ي تعلّق السّلام بــه حتّى كان جنس السّلام بـأجمعــه عليــه . وهذا مؤذن بتفضيله على يحيى إذ قيـل في شأنه «وسكلام عليه يــومُ ولـــد »، وذلك هو الفــرق بين المعــرّف بـــلام الجنس وبين النكــرة .

ويجوز جعل اللام للعهد ، أي سلام إليه ، وهو كناية عن تكريم الله عبده بالثناء عليه في الملأ الأعلى وبالأمر بكرامته . ومن هذا القبيل السلام على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في قبوله تعالى «يا أيتها اللهين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »، وما أمرنا به في التشهد في الصلاة من قبول المتشهد « السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته » .

ومؤذن أيضا بتمهيد التعريض باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه في الأحوال الثلاثة، فقالوا: ولد من زنى، وقالوا: مات مصلوبا، وقالوا: يحشر مع الملاحدة والكفرة، لأنهم ينزعمون أنه كفر بأحكام من التوراة.

﴿ ذَلْكِ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ [34] مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدِ سُبْحَلْنَهُ, إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَا نَمُولُ لَهُ, كُن فَيَكُونُ [35] ﴾

اعتىراض بين الجُمل المقولة في قوله «قال إنّي عبد الله » مع قوله «وأنّ الله ربّي وربّكم »، أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم لا كما تـزعـم النّصارى واليهـود .

والإشارة لتمييز المذكور أكمل تميينز تعريضا بالرد على اليهود والنّصارى جميعا، إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة، ورفعه النّصارى إلى مقام الإلهيّة، وكلاهما مخطىء مبطل، أي ذلك هو عيسى بالحق،

وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار الشخص بصفات عير صفاته تبديل لشخصيته ، فلما وصفوه بغير ما هو صفته جُعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الدّين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييز ُ ذاته عن الفوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية، أي تلك حقيقة عيسى – عليه السّلام – وصفته .

و « قول الحق » قرأه ألجمهور بالرفع. وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب - بالنصب- ، فأمّا الرفع فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أو وصف ليعيسى أو بـدل منه، وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى .

ومعنى «قبول الحق» أنّ تلك الصفيات الّتي سمعتم هي قبول الحق، أي متقول هو الحق ومنا خيالفها بباطيل ، أو أنّ عيسى – عليه السّلام – هو قبول الحق، أي المكون من قبول (كُنُن)، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول كيالخلق في قوله تعيالي «هيذا خليق الله».

وجوز أبو علي الفارسي أن يكون نصب « قبول الحق » بتقدير: أحري ألحق أي هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره: أحري قبول الحق. ويجوز أن يكون «قبول الحق، وعلى هذين «قبول الحق» مصدرا نائبا عن فعله، أي أقبول قبول الحق. وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضا. ويجوز أن يكون «قبول» مصدرا بمعنى الفاعل صفة لرعيسى «أو حالا منه، أي قائل الحق إذ قال «إني عبد الله ءاتاني الكتاب » إلى قوله « أربعت حيا ».

و « الّذي فيه يمترون » صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن «عيسى بن مريم» على ما يناسب الوجوه المتقدمة.

والامتراء: الشك ، أي الدي فيه يشكون، أي يعتقدون اعتقادا مبناه الشك والخطأ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته في صدقه ، وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض .

وجملة «ماكان لله أن يتتخذ من ولد » تقرير لمعنى العبودية ، أو تفصيل لمضمون جملة «الذي فيه يمترون» فتكون بمنزلة بدل البعض أو الاشتمال منها، اكتفاء بابطال قول النتصارى بأن عيسى ابن الله، لأنه أهم بالإبطال، إذ هو تقرير لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلال الألوهية من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك ، ولأنة القول الناشيء عن الغلوق في التقديس، فكان فيما ذكر من صفات المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد ظهر بطلانه بما عدد لعيسى من صفات الخير .

وصيغة «ما كان لله أن يتخذ» تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وجود وجه لأن لام الجحود تفييد مبالغة النفي، وأنه مما لا يلاقي وجود المنفي عنه، ولأن في قوله «أن يتخذ» إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خلقة، واتخذه فلم يعَد أن يكون من جملة مخلوقاته، فإثبات البنوة له خليف من القول .

وجملة «إذا قضى أمرا فإنسا يقول له كن فيكون » بيان لجملة «ما كان لله أن يتخذ من ولد»، لإبطال شبهة النصارى إذ جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون ابن لله تعالى ، فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين .

﴿ وَأَنَّ ٱللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ [36] ﴾

يجوز أن يكون هذا بقية ً لكلام جرى على لسان عيسى تأييـدا لبراءة أمّـه ومـا بينهمـا اعتراض كمـا تقـد م آنـفـا .

والمعنىي : تعميــم ربــوبيــة الله تعــالى لـكلِّ الخلــق .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر ، ورويس عن يعقوب همزة « وأن " » مفتوحة فخرجه الزمخشري : أنه على تقدير لام التعليل، فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله « فاعدوه » على أنه مقد من تأخير للاهتمام بالعلة لكونها مقررة للمعلول ومثبتة له على أسلوب قوله تعالى « وأن "المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » ويكون قوله « فاعدوه » متفرعا على قوله « إنتي عبد الله » بعد أن أردف بما تعلق به من أحوال نفسه .

ولماً اشتمـل مـدخـول لام التعليـل على اسم الجلالـة أضمـر لـه فيمـا بعـد . وتقـديـر النظم هـكذا : فـاعبـدوا الله لأنّه ربّي وربـكـم .

ويجوز أن يكون عطفا على قوله « بالصّلاة والزّكاة »، أي وأوصاني بأنّ الله ربّي وربّكم، فيكون بحذف حرف الجر وهو مطرد مع (أنّ).

ويجوز أن يكون معطوف على « الحق » من قوله « قبول ُ الحق » على وجه جعل « قبول ُ المحنى قبائل ، أي قبائل الحق وقبائل ُ إن ّ الله ربّي وربَّكم ، فإن همزة «أن ّ» يجبوز فتحها وكسر هما بعبد مبادة القول .

وإن كان مماً خوطب النّبىء ـ صلّى الله عليْه وسلّم ـ بأن ْ يقوله كان بتقدير قبول محذوف ، أو عطفًا على «مريسم» من قبوله تعمالي «واذكر في الكتاب مريم»، أي اذ كر يا محمّد أن الله ربتي فكذلك، ويكون تفريع «فاعبدوه» على قوله «ما كان لله أن يتّخذ من ولـد سبحـانـه» إلى آخـره.

وقرأه ابن عــامــر ، وحمــزة ، والكسائــي ، وخـَـلف ، ورَوْح عن يعقــوب ـــ بكسر همــزة « إن ". ووجههـا ظــاهـر عــلى كــلا الاحتماليــن.

وجملة « هـذا صراط مستقيـم » تـذييـل وفذلكـة لمـا سبقـه على اختلاف الوجـوه. اختلاف الوجـوه.

والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق، شُبه بالصراط المستقيم على التشبيه البليخ، شُبه الاعتقاد الحق في كونه موصولا إلى الهدى بالصراط المستقيم في إيصاله إلى المكان المقصود باطمئنان بال ، وعلم أن غير هذا كبنيات الطريق من سلكها ألقت به في المخاوف والمتالف كقوله «وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ».

﴿ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيسِمٍ [37] ﴾

الفاء لتفريع الإخبار بحصول الاختلاف على الإخبار بأن هذا صراط مستقيم الأحزاب فاختلفوا بينهم في الطرائق التي سلوكها ، أي هذا صراط مستقيم لا يختلف سالكوه اختلافا أصليا، فسلك الأحزاب طرقا أخرى هي حائدة عن الصراط المستقيم فلم يتفقوا على شيء .

وقوله «من بينهم» متعلّق بـ «اختلفوا». و (من) حرف توكيد، أي اختلفوا بينهم.

والمسراد بـالأحزاب أحزاب النّصارى، لأنّ الاختلاف مؤذن بـأنّهم كانسوا متفقين ولم يكن اليهسود موافقيس النّصاري في شيء من الدّيس · وقد كان النّصاري على قـول واحـد على التّوحيـد في حيـاة الحواريين ثم حدث الاختلاف في تلاميذهم. وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى « فـــآمـِنــوا بــالله ورسلــه ولا تقــولــوا ثلاثــة » في سورة النّـساء أن الاختلاف انحل" إلى ثلاثة مذاهب: الملككانية (وتسمى الجاثليقية)، واليعقوبية، والنسطورية . وانشعبت من هذه الفـرق عـد"ة فـرق ذكرهـا الشهرستـاني، ومنها الاليانة ، والبليارسية ، والمقدانوسية ، والسبالية ، والبوطينوسية ، والبولية ، إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى الرّ كوسية ورد ذكرهما في الحديث «أن النّبيء - صلّى الله عليه وسلّم - قمال لعمدي بن حاتم : إنَّك ركُّوسي» . قان أهل اللَّغة هي نصرانية مشوبة بعقائد الصابشه . وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية (البُرُوتستان) أتباع (لـوثيـر) . وأشهـر الفـرق اليوم هي الملكـانيـة (كـاثوليك) ، واليعقوبيـة (أرثودوكس)، والاعتراضيّة (بُرُوتستان). ولما كان اختلافهم قد انحصر في مرجع واحد يرجع إلى إلهيةَ عيسى اغترارا وسوء ۖ فهم في معنى لفظ (ابن) الَّذي ورد صفة للمسيح في الأناجيل مع أنَّه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقـد جماء في التَّوراة أيضا « أنتم أبنـاء الله ». وفي إنجيــل متــى الحواري وإنجيــل يوحنا الحواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه ُ وربُّه، فقـد انحصرت مـذاهبهم في الكفر بالله فلـذلك ذُيل بقولـه «فـويـل للَّذين كَهْرُوا من مشهد يـوم عظيم »، فشمل قـولُـه « الَّذين كفـروا » هؤلاء المخبرَ عنهم من النّصاري وشمل المشركين غيرهم .

والمشهد صالح لمعان، وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من

الشهبود، ثم ما أن يكون مصدرا ميمينا في المعنيين أو اسم مكنان لهمنا أو اسم رحان لهمنا ، أي ينوم فينه ذلك وغيره .

والويـل حـاصل لهـم في الاجتمالات كلّهـا وقـد دخلـوا في عموم الدّيـن كفـروا بـالله، أي نـفـوا وحدانيتـه، فـدخلـوا في زمـرة المشركين لا محـالـة، ولكنّهم أهـل كتـاب دون المشركيـن.

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْشَّلِمُونَ ٱلْطَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ (38) ﴾

«أسمع بهم وأبصر » صيغتا تعجب، وهو تعجب على لسان الرسول والمؤمنين ،أو هو مستعمل في التعجيب، والمعنيان متقاربان، وهو مستعمل كناية أيضا عن تهديدهم ؛ فتعين أن التعجيب من بلوغ حالهم في السوء مبلغا يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه. والمعنى ؛ ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم ، أي ما أقدرهم على السيّم والبيّص بما يكرهونه. وقريب هو من معنى قوله تعالى «فما أصبرهم على النيّار».

وجُوز أن يكون «أسمع بهم وأبصر » غير مستعمل في التعجب بل صادف أن جاء على صورة فعل التعجب، وإنها هو على أصل وضعه أمر للمخاطب غير المعين بأن يسمع ويبصر بسببهم، ومعمول السمع والبصر محذوف لقصد التعميم ليشمل كل ما يصح أن يسمع وأن يبصر. وهذا كناية عن التهديد.

وضمير الغائبين عائد إلى الذين كفروا ، أي أعجب بحالهم يومئذ من نصارى وعبدة الأصنام .

والإستندراك الّذي أفناده قولمه « لكن الظنالمون اليوم في ضلال مبين » راجع إلى ما يفيده التقييد بالظرف في قوله « يوم يأتوننا » من ترقب سوء حالهم يوم القيامة الّذي يقتضي الظن بأنّهم الآن في سعة من الحنال.

فأفيد أنّهم متلبسون بالضلال المبين وهو من سوء الحمال لهم لما يتبعه من اضطراب الرأي والتباس الحمال على صاحبه . وتلك نكتـة التقييد بالظرف في قولـه « اليوم في ضلال مبين » .

والتتعبير عنهم بد «الظالمون» إظهار في مقام الإضمار. ونكتته التخلص إلى خصوص المشركين لأن اصطلاح القرآن إطلاق الظالمين على عبدة الأصنام، قال تعالى «إن الشرك لظلم عظيم».

﴿ وَ أَنْذَرِهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُدُومُنُونَ (39) ﴾

عقب تحـذيـرهـم من عـذاب الآخرة والنـداء على سوء ضلالهم في الـد نيـا بـالأمـر بـإنـذارهم استقصاء في الإعـذار لهم .

والضمير عبائمه إلى الظالمين، وهم المشركون من أهل مكة وغيرهم من عبدة الأصنام لقولمه « وهم لا يؤمنون » وقولمه « إلينا يرجعون » .

والحسرة : النـدامـة الشديـدة الداعيـة إلى التلهف . والمـراد بيوم الحسرة يـوم الحساب، أضيف اليـوم إلى الحسرة لكثرة مـا يحدث فيه من

تحسّر المجرمين على ما فرطوا فيه من أسباب النّجاة ، فكان ذلك اليوم كأنّه مما اختصت به الحسرة، فهو يوم حسرة بالنسبة إليهم وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحيين .

والـلاّم في « الحسرة » على هذا الوجـه لام العهـد الذهـنـي، ويجوز أن يـكون اللاّم عوضا عن المضاف إليـه ، أي يـوم حسرة الظـالميـن .

ومعنى « قضي الأمر » : تُسمّم أمر الله بزجهم في العذاب فلا معمّب لـه .

ويجوز أن يكون المراد بـ«الأمـر» أمـر الله بمجىء يـوم القيـامـة، أي إذ حشروا . و (إذ) اسم زمـان ، بــدل من « يــوم الحسرة » .

وجملة « وهم في غفلة » حال من « الأمر » وهي حال سببية ، إذ التقديم : إذ قضي أمرهم .

والغفلـة : الذهـول عن شيء شأنُّه أن يعلـم .

ومعنى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنى الأمرِ الكناية عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم ، أي قضي أمرهم على حين أنهم في غفلة، أي بهت. وعلى الاحتمال الثاني نحذير من حلول يوم القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله «لا تأتيكم إلا بغتة »، وهذا أليق بقوله « وهم لا يؤمنون ».

ومعنى « وهم لا يـؤمنـون » استمرار عـدم إيـمانهم إلى حلـول قضاء الأمر يـوم الحسرة. فـاختـيار صيغـة المضارع فيه دون صيغـة اسم الفـاعـل لمـا يـدل عليـه المضارع من استمرار الفعـل وقـتـا فـوقـتـا استحضارا لذلك الام مـرار العجيب في طولـه وتمكنـه.

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلَّارْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) ﴾

تلذيبل لختم القصة على عادة القرآن في تلديبل الأغراض عند الانتقال منها إلى غيرها . والكلام موجّه إلى المشركين لإبلاغه إليهم.

وحقيقة الإرث: مصير مال الميت إلى من يبقى بعده. وهو هنا مجاز في تمحض التصرف في الشيء دون مشارك، فإن الأرض كانت في تصرف سكانها من الإنسان والحيوان كل بسما يناسبه. فإذا هلك الناس والحيوان فقد صاروا في باطن الأرض وصارت الأرض في غير تصرفهم فلم يبق تصرف فيها إلا لخالقها، وهو تصرف كان في ظاهر الأمر مشتركا بمقدار ما خولهم الله التصرف فيها إلى أجل معلوم، فصار الجميع في محض تصرف الله، ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء.

وتأكيد جملة «إنا نحن نرث الأرض » بحرف التوكيد لدفع الشك لأن المشركين ينكرون الجزاء ، فهم ينكرون أن الله يدرث الأرض ومن عليها بهذا المعنى.

وأمًا ضمير الفصل في قوله « نحن نـرث الأرض » فهو لمجرد التـأكيـد ولا يفيـد تخصيصـا، إذ لا يفيـد ردّ اعتقـاد مخـالف لـذلك.

وظهـر لـي : أن مجيء ضميـر الفصل لمجـرد التـأكيـد كثير إذا وقـع ضميـر الفصل بعـد ضميـر آخـر نحو قولـه « إنتنـي أنـا الله » في سورة فصلت وقولـه « وهـم بـالآخرة هِم كـافـرون » في سورة يـوسف .

وأفاد هذا التذييل التعريف بتهديد المشركين بأنهم لا مفر لهم من الكون في قبضة الربّ الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض ما على

الأرض ، وأن آلهتهم ليست بمسرجوة لنفعهم إذ مـا هي إلاّ ممَّا يرثــه الله .

وبذلك كان موقع جملة « وإلينا يسرجعون » بيتنا، فالتقديم مفيد القصر، أي لا يسرجعون إلى غيرنا . ومحمل هذا التقديم بالنسبة إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركين القصر كما تقدم في قوله « إنا نحن نسرث الأرض » .

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَ ٰهِيمَ إِنَّهُ, كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيَ الْمَا لَا يَسْمَعُ لَبِيهِ يَالَّبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْضِرُ وَلاَ يُعْنِي عَنَكَ شَيْئًا (42) ﴾

قد تقد م أن من أهم ما اشتملت عليه هذه السورة التنوينه بالأنبياء والرسل السالفين . وإذ كان إبراهيم – عليه السلام – أبسًا الأنبياء وأول من أعلىن التوحيد إعلانا باقيا ، لبنائه له هيكل التوحيد وهو الكعبة ، كان ذكر إبراهيم من أغراض السورة . وذكر عقب قصة عيسى لمناسبة وقوع الرد على المشركين في آخر القصة ابتداء من قوله تعالى « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » إلى قوله «إنا نحن نبرث الأرض ومن عليها » . ولما كان إبراهيم قد جاء بالخنيفية وخالفها العرب بالإشراك وهم ورثة إبراهيم كان لتقديم ذكره على البقية الموقع الجليل من البلاغة .

وفي ذلك تسليـة للنّبىء ــ صلّى الله عليْه وسلّم ــ على مـا لقـي من مشركـي قومـه لمشابهـة حـالهـم بحـال قوم إبـراهيــم .

وقـــد جرى سَرد حبر إبــراهيــم ـــ عليـُه السّــلام ـــ على أسلــوب سرد قصة مــريــم ـــ عليهـــا السلام ـــ لمــا في كلّ من الأهميــة كمــا تقــدم . وتقـدم تفسير « واذكـر في الكتـاب.» في أول قصة مـريـم .

و « الصدّيق » - بتشديد الدال - صيغة مبالغة في الاتصاف ، مثل الملك الضّليل لقب امرى القيس ، وقولهم : رجل مبسيك ، أي شحيح ، ومنه طعام حرّيف ، ويقال : دليل خريّت ، إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية في المفاوز ، مشتقا من الخرّت وهو ثقب الشيء كأنّه يثقب المسدودات ببصره . وتقد م في قوله تعالى « يوسف أينها الصدّيق » . وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مشل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمر د الله بذلك في وحي الرؤيا ، فالصدق هنا بمعنى بلوغ نها بالموضوف بها ، كما في قول تأبّط شرا :

إني لمهدمن تنائي فقاصد به لابن عم الصّد ق شُمس بن مالك

وتأكيد هذا الخبر بحرف التوكيد وباقحام فعل الكون للاهتمام بتحقيقه زيادة في الثناء عليه .

وجملة «إنّه كان صديقا نبيئا» واقعة موقع التعليل للاهتمام بذكره في التلاوة، وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل فإن (إذ) اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم، أي اذكر ذلك خصوصا من أحوال إبراهيم فإنّه أهم ما يذكر فيه لأنّه مظهر صديقيته إذ خاطب أباه بذلك الإنكار.

والنبيء: فعيل بمعنى مفعول، من أنبأه بالخبر. والمراد هنا أنّه منبّـاً من جانب الله تعالى بالوحي. والأكثر أن يكون النبيء مرسلا للتبليغ، وهو معنى شرعي، فالنبيء فيه حقيقة عرفية. وتقدّم في سورة البقرة عند قولـه « إذ قـالـوا لنبيء لهم ابعث لـنـا ملكـا »، فدل ذلك على أن قولـه لأبيـه « يـا أبت لـم تعبئد ما لا يسمـع ولا يبصر » إنمـا كـان عن وحي من الله ليبلـغ قـومـه إبطـال عبـادة الأصنـام .

وقرأ الجمهور «نبيتا» – بساء مشددة بتخفيف الهمزة ياء لثقلها ولمناسبة الكسرة – . وقرأه نافع وحده «نبيئا» بهمزة آخره . وبذلك تصيرالفاصلة القرآنية على حرف الألف ، ومثل تلك الفاصلة كثير في فواصل القرآن .

وقوله «إذ قبال لأبيه» السخ... ببدل اشتمال من إبراهيم. و (إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية لأن (إذ) ظرف متصرّف على التحقيق. والمعنى : اذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أجدر أوقات إبراهيم بأن يذكر .

وأبـو إبراهيــم هو (آزار) تقــدم ذكره في سورة الأنــعــام .

وافتتـــح إبراهيــم خطــابــه أبــاه بنــدائــه مع أن الحضرة مغنيــة عن النداء قصدًا لإحضار سمعــه وذهنــه لتلقــي مــا سيلقيــه إليــه .

قــال الجــد الوزيــر – رحمــه الله – فيمــا أمــلاد عليّ ذات ليلــة من عــام 1318هـ فقــال :

«علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم ، فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة ، وألقى إليه حجة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطىء ، منبها على خطئه عندما يتأمل في عمله ، فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا ففطين بخطل رأيه

وسفاهة حلمه، فإنه لو عبد حيّا مميّزا لكانت له شبهة ميّا. وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحسر" إذ قال له «لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر » فلك حجّة محسوسة ، ثمّ أتبعها بقوله «ولا يغني عنك شيئا »، ثمّ انتقل إلى دفع ما يخالح عقل أبيه من النفور عن تلقي الإرشاد من ابينه بقوله «يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويًا »، فاما قبضي حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من وساوس الشيطان ، ثمّ ألقى إليه حجة لائقة بالمتصلبين في الضلال بقوله «يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليّا »، أي أن "الله أبلغ إليك أوعيد على لساني، فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه فإن أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما في الشعر المنسوب إلى عليّ – رضي الله عنه – :

زعم المنجمّ والطّبيب كلاهما لا تحشر الأجسام قبلت: إليكما إن صح قولي فالخسار عليكما

قال: وفي النداء بقوله «يا أبت» أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة لأنها مقام إطناب. ونظر ذلك بتكريس لقمان قوله «يا بنني » ثلاث مرات ، قال: بخلاف قول نوح لابنه «يا بنني اركب معنا » مرة واحدة دون تكريس لأن ضيق المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الاعجاز. » انتهى كلامه بسما يقارب لفظه .

وأقول: الوجه ما بني عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته ، كما أشار إليه صاحب الكشاف، ومكنى به عن نفي العلة المسؤول عنها بقوله «لم تعبد»، فهو كناية عن التعجيز عن إبداء المسؤول عنه، فهو من التورية في معنيين يحتملهما الاستفهام.

و «أبت»: أصله أبي، حذفوا ياء المتكلم وعوضوا عنها تاء تمويضا على غير قياس، وهو خاص بلفظ الأب والأم في النداء خاصة، ولعلم صيغة باقية من العربية القديمة. ورأى سيبويه أن التاء تصير في الوقف هاء، وخالفه الفراء فقال: ببقائها في الوقف. والتاء مكسورة في الغالب لأنها عوض عن الياء والياء بنت الكسرة ولما كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور. وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر «يا أبت» بفتح التاء حدن ألمف بعدها، بنماء على أنهم يقولون «يا أبتما » بألف بعد التاء لأن ياء المتكلم إذا نودي يجوز فتحها وإشباع فتحها فقرأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء القتحة.

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جَاآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَا تِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَ طَا سَوِيًّا (43) ﴾

إعادة ندائه بوصف الأبوة تأكيد لإحيضار الذهن ولإمحاض النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في الكشاف: «ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا، فلم يسيم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنة قال: إن معي طائفة من العلم ليست معك، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي، فلا تستنكف، وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل وتيه » اه. ذلك أن أباه كان يرى نفسه على علم عظيم الأنة كان كبير ديانة قومه. وأراد إبراهيم علم الوحي والنبوءة.

وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بسما عنده من العلم دليل على أن أحقية العاليم بأن يُتبع مركوزة في غريزة العقول لم يزل البشر يتقصّون مظـان المعرفـة والعلـم لجلب مـا ينفـع واتـقـاء مـا يضر، قـال تعـالى « فـاسـألــوا أهــل الذكــر إن كنتم لا تعلمــون » .

وفي قوله «أهدك صراطا سويا » استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم بهادي الطريق البصير بالشنايا ، وإثبات الصراط السوي قرينة التشبيه ، وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود .

و « يا أبت » تقدّم الكلام على نظيره قريبا .

﴿ يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا (44) ﴾ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا (44)

إعادة النّداء لزيادة تأكيد ما أفاده النّداء الأول والثّاني ت والمراد بعبادة الشيطان عبادة الأصنام؛ عبر عنها بعبادة الشيطان إفصاحا عن فسادها وضلالها، فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر ، ولكن الّذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مشل قولهم «إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون »، ففي الكلام إيجاز لأن معناه: لا تعبد الأصنام لأن اتخاذها من تسويل الشيطان للّذين اتخذوها ووضعوها للنّاس ، وعبادتها من وساوس الشيطان للّذين سنّوا سنن عبادتها ، ومن وساوسه للنّاس الّذين أطاعوهم في عبادتها ، فمن عبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما .

وهذا كقول ه تعالى « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » . وتقدم في سورة النساء. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام، لأن في قرارة نفوس النياس بغض الشيطان والحذر من كيده .

وجملة «إن الشيطان كان للرّحمان عصياً» تعليل للنّهي عن عبدادته وعبدادة آثار وسوسته بأنّه شديد العصيان للرب الواسع الرحمة. وذكر وصف «عصياً» النّدي هو من صيغ المبدالغة في العصيان مع زيدادة فعل (كان) للدلالة على أنّه لا يفارق عصيان ربّه وأنّه متمكن منه، فلا جرم أنه لا يأمر إلا بما ينافي الرحمة، أي بما يفضي إلى النقمة، ولذلك اختير وصف الرحمان من بين صفات الله تعالى تنبيها على أن عبدادة الأصنام توجب غضب الله فتفضي إلى الجرمان من رحمته، فمن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا يتبع.

وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار، إذ لم يقل: إنه كان للرحمان عصيا، لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه، ولزيادة التنفير من الشيطان، لأن في ذكر صريح اسمه تنبيها إلى النفرة منه، ولتكون الجملة موعظة قائمة بنفسها. وتقد م الكلام على «يا أبت» قريبا.

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا (45) ﴾

لا جرم أنه لما قرر له أن عبادته الأصنام اتباع لأمر الشيطان عصي الرحمان انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يحل به عذاب من الله ، فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء عاقبتهم ، ولكنهم يندمجون فيهم عن ضلال بمآل حالهم .

ولـ الإشارة إلى أن أصل حلـول العذاب بمن يحـل به هو الحرمان من الرحمة في تلك الحالـة؛ عبر عن الجلالة بـوصف الرحمان لـ الإشارة إلى

أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنها يكون لفظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة المرّحمة .

والولي : الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما جميع ؛ فكنتي بالولاية عن المقارنة في المصير .

والتعبير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى بأن لا يُثبت أمرا فيما هو من تصرف الله ، وإبشقاء للرجاء في نفس أبيه لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان.

ومعنى «فتكون للشيطان وليا » فتكون في اتباع الشيطان في العذاب . وتـقـد م الكلام على « يــا أبت » قــريــبــا .

﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَ اهِيمُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَآرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) ﴾

فصلت جملة « قال... » لـو قوعهـا في المحـاورة كما تقـدم في قولـه تعـالى « قـالـوا أتجعـل فيهـا من يفسد فيهـا » في سورة البقرة .

والاستفهام لـلإنكـار إنكـارا لتجـافـي إبـراهيـم عن عبادة أصنامهم. وإضافـة الآلهـة إلى ضميـر نفسه إضافـة ولايـة وانتساب إلى المضاف لقصد تشريـف المضاف إليـه .

وقد جاء في جوابه دعوة ابنه بمنتها الجفاء والعُنجهية بعكس ما في كلام إبراهيم من الليّن والرقة ، فدل ذلك على أنّه كان قاسيَ القلب، بعيد الفهم، شديد التصلّب في الكفر . وجملة «أراغب أنت » جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب اللفظي، ولكنهم لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا ساد المسد الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار للوصف المبتدإ حكم المسند. فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتضى كون المقام يتطلب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند إليه، ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يوجب الاهتمام به، فيلتجىء البليغ إلى الإتيان بالوصف أول والإتيان بالاسم ثانيا.

ولما كان الوصف له عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف مبتدأ لأن للمبتدأ عراقة في الأسماء، واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلا، وجعلوا فاعله ساد المسد الخبر، فصار للتركيب شبهان. والتحقيق أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ولهذا نظر الزمخشري في الكشاف إلى هذا المقصد فقال « قدم الخبر على المبتدأ في قوله « أراغب أنت عن آلهتي » لأنه كان أهم عنده وهو به أعنى » اه. ولله دره، وإن ضاع بين أكثر الناظريين درة ، فدل النظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من نفسه، ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنها موضع عبه .

والنداء في قوله « يا إبراهيم » تكملة لجملة الإنكار والتعجب، لأن المتعجّب من فعلمه مع حضوره يقصد بندائه تنبيهه على سوء فعلم، كأنه في غيبة عن إدراك فعله، فالمتكلّم ينزله منزلة الغائب فيناديه لإرجاع رشده إليه ، فينبغي الوقف على قوله « يا إبراهيم ».

وجملة « لئن لم تنته لأرجمننك » مستأنفة .

واللاَّم موطئة للقسم تأكيدا لكونه راجمه ُ إن لم ينته عن كفره بآلهتهم.

والرجم: الرمي بالحجارة ، وهو كناية مشهورة في معنى القتل بذلك الرمي . وإسناد أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة ؛ إما لأنه كان من عادتهم أن الوالبد يتحكم في عقوبة ابنه ، وإما لأنه كان حاكما في قومه . ويحتمل المجاز العقلي إذ لعله كان كبيرا في دينهم فيرجم قومه إبراهيم استنادا لحكمه بمروقه عن دينهم .

وجملة «واهجرني مليّا» عطف على جملة «لئن لم تنته لأرجمنيّك»؛ وذلك أنّه هـدّده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بآلهتهم، وبعقوبة عـاجـلـة وهي طرده من معـاشرتـه وقطع مكـالــمـتـه.

والهجر: قطع المكالمة وقطع المعاشرة ، وإنّما أمر أبو إبراهيم ابنّه بهجرانـه ولـم يخبره بـأنّه هو يهجـره ليـدلّ على أن هذا الهجران في معنـى الطرد والخلّـع إشعـارًا بتحقيـره .

و «مليا»: طويلا، وهو فعيل، ولا يعرف له فعل مجرد ولا مصدر. فملي مشتق من مصدر مُمات، وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه يقال: أملى له، إذا أطال له المدة، فيأتون بهمزة التعدية، ف «مليا» صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة ، أي هجرًا مكييًا، ومنه الملاوة من الدهر للمدة المحديدة من الزّمان، وهذه المادة تدلّ على كثرة الشيء.

ويجوز أن ينتصب على الصفة لظرف محذوف، أي زمانا طويلا، بناء على أن الملا مقصورا غالب في الزّمان فذكره يغني عن ذكر موصوفه كقوله تعالى « وحملناه على ذات ألواح »، أي سفينة ذات ألواح.

﴿ قَالَ سَلَـامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُ, كَانَ بِي حَفَيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُوا ۚ رَبِّي عَسَى اللَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) ﴾

سلام عليك سلام تموديع ومتاركة. وبادره به قبل الكلام الذي أعقبه به إشارة إلى أنه لا يسوءه ذلك الهجمر في ذات الله معالى ومرضائه. ومن حلم إبراهيم أن كانت متاركته أباه مشوبة بالإحسان في معاملته في آخر لحظة.

والسّلام: السلامة . و (على) لـلاستعـلاء المجـازي وهو التمكن . وهذه كلمـة تحيـة وإكرام ، وتقـدّمت آنـفـا عند قولـه تعـالى « وسلام عليه يـوم ولـد » .

وأظهر حرصه على هداه فقال « سأستغفر لك ربتي»، أي أطلب منه لك المغفرة من هذا الكفر ؛ بأن يهديه الله إلى التوحيد فيغفر له الشرك الماضي، إذ لم يكن إبراهيم تلقي نهيا من الله عن الاستغفار للمشرك. وهذا ظاهر ما في قوله تعالى « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ». واستغفاره له هو المحكي في قوله تعالى « واغفر لأبي إنه كان من الضالين ».

وجملة « سأستغفر لك ربتي » مستأنفة، وعلامة الاستقبال والفعل المضارع مؤذنان بأنه يكرّر الاستغفار في المستقبل .

وجملة « إنه كان بي حَفياً » تعليل لما يتضمنه الوعب بالاستغفار من رجاء المغفرة استجابة لـدعـوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم للتوحيد ونبذ الإشراك.

والحَفَيّ : الشديد البير والإلطاف . وتقدّم في سورة الأعراف عند قوله « يسألونـك كـأنّـك حَفيّ عنهـا » .

وجملة « وأعتزلكم » عطف على جملة « سأستغفر لك ربتي »، أي يقع الاستغفار في المستقبل ويقع اعتزاليي إياكه الآن، لأن المضارع غالب في الحال. أظهر إبراهيم العزم على اعتزالهم وأنه لا يتروانى في ذلك ولا يأسف له إذ كان في ذات الله تعالى، وهو المحكي بقوله تعالى « وقال إنتي ذاهب إلى ربتي سيهدين »، وقد خرج من بكلد الكلدان عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى .

رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن ، لأن بقية القوم هم على رأي أبيه فرأى أن يهجرهم جميما ، ولذلك قال له « وأعتزلكم » .

وضميس جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم وقومه تنزيلا لهم منزلة الحضور في ذلك المجلس، لأن أباه واحد منهم وأمرهم سواء، أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة منهم .

وعُطف على ضمير القوم أصنامُهم لـالإشارة إلى عداوته لتلك الأصنام إعلانـا بتغيير المنكر .

وعبر عن الأصنام بطريق الموصولية بقوله « مَا تعبدون من دون الله » لمالإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلّة اعتزاله إياهم وأصنامهم : بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله وأن القوم يعبدونها ، فذلك وجه اعتزاله إياهم وأصنامهم .

والـدعـاء: العبـادة ، لأنّهـا تستلـزم دعـاء المعبـود .

وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنّه يدعو الله احتراسا من أن يحسوا أنّه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فربّما

اقتمنى عبوا بامساكه عنهم ، ولـذا بيّن لهـم أنّه بعكس ذلك يـدعـو الله الّذي لا يعبـدونـه .

وعبتر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم ، فالإضافة هذا تفيد معنى القصر الإضافي ، مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك .

وجملة «عسى ألا أكون بدعاء ربتي شقيتا » في موضع الحال من صمير « وأدعو »، أي راجيا أن لا أكون بدعاء ربتي شقيا . وتقدم معناه عند قوله تعالى « ولم أكن بدعائك ربّ شقيا » في هذه السورة. وفي إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تعريض بأنهم أشقياء بدعاء آلهتهم.

﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِيَتَ الْ (49) وَ وَهَبْنَا لَهُم أَن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيَّا (50) ﴾

طُوي ذكر اعتزاله إياهم بعد أن ذكر عزمه عليه إيجازا في الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إلا نفذ عزمه ، واكتفاء بذكر ما نرتب عليه من جعل عزمه حدثًا واقعا قد حصل جزاؤه عليه من ربّه ، فإنه لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهبه لله ذرية يأنس لهم إذ وهبه إسحاق ابنه ، ويعقوب ابن ابنه ، وجعلهما نبيئين. وحسبك بهذه مكرمة له عند ربّه .

وليس مجازاة الله إبراهيم مقصورة على أن وهبه إسحاق ويعقوب ، إذا ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار ، فإنه قد وهبه إسماعيـل

أيضا ، وظهرت موهبته إياه قبل ظهور موهبة إسحاق ، وكل ذلك بعد أن اعتبزل قبوميه .

وإنها اقتبصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل فلم يقل: وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب ، لأن إبراهيم لما اعتزل قومه خرج بنزوجه سارة قريبته ، فهي قد اعتزلت قومها أيضا إرضاء لربتها ولزوجها ، فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم وللزوجه ، وهي أن وهب لهما إسحاق وبعده يعقوب ؛ ولأن هذه الموهبة لما كانت كيفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه كانت موهبة من يعاشر إبراهيم ويؤنه وهما إسحاق ويعقوب . أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في مكة ليكون جار بيت الله . وإنه لجوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أماهما .

وقد خص إسماعيل بالذكر استقالالا عقب ذلك، وميثله قوله قعالى « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ثم قال « واذكر إسماعيل » في سورة ص، وقد قال في آية الصافات « وقال إنتي ذاهب إلى ربتي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم » إلى أن قال « وبشرناه بإسحاق نبيثا من الصالحين » فذكر هنالك إسماعيل عقب قوله « إنتي ذاهب إلى ربتي سيهدين » إذ هو المراد بالغلام الحاليم .

والمسراد بالهبة هنا: تقدير ما في الأزل عند الله لأن ازدياد إسحاق ويعقبوب كنان بعد خروج إبراهيم بمدة بعد أن ستكن أرض كنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها . وكذلك ازدياد إسماعيل كنان بعد خروجه بمدة وبعد أن اجتاز بمصر كما ورد في الحديث وفي التوراة ، أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقبوب فيما مضى بالنسبة إلى زمن ننزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه .

والنكتة في ذكر يعقبوب أن إبراهيم رآه حفيدًا وسُرَّ به، فقد ولند يعقبوب قبل منوت إبراهيم بخمس عشرة سنة ، وأن من يعقبوب نشأت أمَّة عظيمة

وحرف (لمنّا) حرف وجود لموجود ، أي يقتضي وجود جوابه لأجل وجود شرطه فتقتضي جملتين ، والأَكثر أن يكون وجود جوابها عند وجود شرطها ، وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية ، أي التعليمل دون توقيت، وذلك كما هنا .

وضمير «لهم» عائد إلى إبراهيم وإسحاق ويعتموب ــ عليهم السّلام ــ :

و (من) في قولـه « ومن ذريتهمـا محسن » إمّا حرف تبعيض صفـة لسحـذوف دلّ عليه « وهبـنـا » ، أي موهوبـا من رحــتنـا .

وإما اسم بمعنى بنعض بتأويل، كما تقدام عند قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر » في سورة البقرة . وإن كان النحاة لم يثبتوا لكلمة (مين) استعمالها اسما كما أثبتوا ذلك لكلمات (الكاف) و (عن) و (على) لكن بعض موارد الاستعمال تقتضيه ، كما قالمه التفتزاني في حاشية الكشاف ، وأقره عبد الحكيم . كما قالمه التفتزاني في موضع نصب على المفعول به لفعل « وهبنا » ، أي وهبنا لهم بعض رحمتنا، وهي النبوءة ، لأنها رحمة لهم ولمن أرسلوا إليهم .

واللَّسان : مجـاز في الذكـر والثّــنـاء .

ووصف « لسان » بـ«صدق» وصفـا بـالمصدر .

الصدق: بلوغ كمال نـوعـه، كما تقدّم آنـفـا، فلمان الصدق ثـنـاء الخير والتبجيل. ووصف بـالعلـو مجازا لشرف ذلك الثنـاء.

وقد رتب جزاء الله إبراهيم على نبذه أهمل الشرك ترتيبا بديعا إذ جوزي بنعمة الدّنيا وهي العقب الشريف، ونعمة الآخرة وهي الرحمة، وبأثر تينك النعمتين وهو لسان الصدق، إذ لا يذكر به إلا من حصل النعمتين.

وتقدة م اختلاف القراء في «نبيشا» عند ذكر إبراهيم ــ عليه السلام ــ.

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ, كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَتَا (52) وَنَالَدَيْنَا مِن جَانِبِ ٱلطَّورِ ٱلَّايْمَنِ وَقَرَّبْنَا لُهُ, مِن جَانِبِ ٱلطَّورِ ٱلَّايْمَنِ وَقَرَّبْنَا لُهُ, مِن رَّحْمَتَنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَتَا (52) وَوَهَبْنَا لَهُ, مِن رَّحْمَتَنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيتًا (53) ﴾

أفضت مناسبة ذكر إبراهيم ويعقبوب إلى أن يذكر موسى في هاذا السوضع لأنه أشرف نبيء من ذريّة إسحاق ويعقبوب .

والقول في جملة «واذكر» وجملة «إنّه كان» كالقول في نظيريهما في ذكر إبراهيم عدا أن الجملة هنا غير معترضة بـل مجـرد استثناف.

وقرأ الجمهور «مخلصا» بكسر اللام ممن أخلص القاصر إذا كان الإخلاص صفته. والإخلاص في أمر ما : الإتيان به غير مشوب بتقصير ولا تفريط ولا هوادة ، مشتق من الخلوص، وهو التمحض وعدم الخلط. والمراد هنا : الإخلاص فيما هو شأنه، وهو الرسالة بقرينة المقام.

وقرأه حمزة ، وعماصم ، والكسائسي ، وخلف ــ بفتح الـلاّم ــ من أخلصه، إذا اصطفـاه .

وخُص موسى بعنوان (المخلص) على الوجهين لأن ذلك مزيته، فيإنه أخلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم جبار وهو فرعون، وجادله مجادلة الأكفاء، كما حكى الله عنه في قوله تعالى في سورة الشعراء «قال ألم نربتك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين » إلى قوله «قال أو لو جئتك بشيء مبين ». وكذلك ما حكاه الله عنه بقوله «قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين »، فكان الإخلاص في أداء أمانة الله تعالى ميزته.

ولأنّ الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يـرسل إليـه الملك بالوحي، فكـان مخلـَصـا بـذلك، أي مصطفى، لأنّ ذلك مـزيته قال تعالى « واصطنعتُك لنفسي » .

والجمع بين وصف موسى لأنه رسول ونبىء. وعطف « نبيشا » على « رسولا » مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من النبيء، فلأن الرسول هو المرسل بوحي من الله ليسلخ إلى الناس فلا يكون الرسول إلا نبيئا ، وأما النبيء فهو المنبأ بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه ، فإذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبيء وليس رسولا ، فالجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف، إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قويا، فقوله « نبيشا » تأكيد لوصف « رسولا».

وتقــدم اختلاف القراء في لفظ « نبيئــا » عند ذكــر إبــراهيــم .

وجملة « وناديناه » عطف على جملة « إنّه كان مخلصا » فهي مثلها مستأنفة .

و النداء: الكلام الدال" على طلب الإقبال، وأصله: جهر الصوت الإسماع البعيد، فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسكا، ومنه «إذا

نبودي للصلاة من يبوم الجمعة »، وهو مشتق من النّدى – بفتح النّون وبالقصر – وهو بُعد الصوت. ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة، وليست بحصول فعل من جانبين ببل المفاعلة للمبالغة ، وتقدم عند قوله تعالى « كمثل النّدي ينعن بما لا يسمع إلا دُعاء ونداء » في سورة البقرة، وعند قوله « ربّنا إنّنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان » في آل عمران.

وهذا النّداء هو الكلام الموجمه إليه من جانب الله تعمالي، قال تعالى « إنّي اصطفيتك على النّاس بسرسالتي وبكلامي » في سورة الأعراف. وتقدّم تحقيق صفته هناك وعند قولمه تعمالي « حتّى يسمع كلام الله » في سورة بسراءة .

والطَّور : الجبل الواقع بين بلاد الشام ومصر، ويقال : له طور سيناء.

وجانبه: نـاحيته السفلى، ووصفه بـ«الأيمــن» لأنّه الّـذي على يمين مستقبــل مشرق الشمس، لأنّ جهــة مشرق الشّـمس هي الجهــة الّـتي يضبط بهــا البشر النّـواحــي.

والتقريب: أصله الجعل بمكان القرب، وهو الدنو وهو ضد البعد. وأريد هنا القرب المجازي وهو الوحي. فقوله «نجييًا» حال من ضمير «موسى»، وهي حال مؤكدة لمعنى التقريب.

ونجيّ: فعيل بمعنى مفعول من المناجاة. وهي السحادثة السرية؛ شُبّه الكلام الّذي لم يكلّم م بمثله أحدًا ولا أطلّع عليه أحدا، بالمناجاة. وفعيل بمعنى مفعول، يجىء من الفعل المنزيد المجرد بحذف حرف النزيادة، مثل جليس ونديم ورضيع.

ومعنى هبة أخيه له: أن الله عزره به وأعانه به، إذ جعله نبيشا وأمره أن يرافقه في الدعوة ، لأن في لسان موسى حُبسة، وكان هارون

فصيح اللسان. فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغه، وكان يستخلفه في مهمات الأمة. وإنما جعلت تلك الهبة من رحمة الله لأن الله رحم موسى إذ يسر له أخا فصيح اللسان، وأكمله بالإنباء حتى يعلم مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى. ولم يوصف هارون بأنة رسول إذ لم ينرسله الله تعالى وإنها جعله مبلغا عن موسى. وأما قوله تعالى « فقولا إنا رسولا ربك » فهو من التغايب.

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ بِنَا مُرُ أَهْلَهُ ، الْوَعْدِ وَكَانَ بِنَا مُرُ أَهْلَهُ ، الْوَعْدِ وَكَانَ بِنَا مُرُ أَهْلَهُ ، بِالصَّلُواْةِ وَالزَّكُواْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّه ِ > مَرْضِيًّا (55) ﴾ بِالصَّلُواْةِ وَالزَّكُواْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّه ِ > مَرْضِيًّا (55) ﴾

حصن إسماعيل بالذكر هنا تنبيها على جدارته بالاستقلال بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق ، لأن إسماعيل صار جد أمة مستقلة قبل أن يصير يعقوب جد أمة ، ولأن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم وشريكه في بناء الكعبة . وتقد م ذكر إسماعيل عند قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » في سورة البقرة

وخصه بـوصف صدق الوعـد لأنّه اشتهـر بـه وتركـه خُلُقـا في ذريـتـه .

وأعظم وعند صدقية وعبدُه إيباه إبراهيم بأن يجده صابـرا على الـذبـح فقـال « ستَجـدنـي إن شاء الله من الصابـريـن » .

وجعلمه الله نبيئًا ورسولا إلى قومه ، وهم يـومئـذ لا يعـدون أهلـه أمنّه وبنيـه وأصهـاره من ُجرهم . فلذلك قال الله تعـالى « وكــان يـأمر أهلـه

بـالصلاة والزّكاة » ثم إنّ أمّة العـرب نشأت من ذريتـه فهم أهلـه أيضا، وقد كـان من شريعتـه الصلاة والزّكـاة وشـؤون الحنيفيّة ملّة ِ أبيـه إبراهيم .

ورضى الله عنه: إنحامه عليه نعما كثيرة، إذ بــاركــه وأنــمى نسله وجعــل أشرف الأنبيــاء من ذريتــه، وجعــل الشريعــة العظمــى على لسان رسول من ذريتــه.

وتقدُّم اختلاف القراء في قراءة «نبيثًا» بـالهمـز أو باليـاء المشددة .

وتقدّم تـوجيـه الجمـع بين وصف رسون ونبىء عند ذكـر مـوسي ــعليه السّلام ــ آنـفـا .

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ, كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيَــُـُا (56) وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيَّـا (57) ﴾

إدريس: اسم جعل علما على جد أبي نوح، وهو المسمى في التوراة (أُخنُوخ). فنوح هو ابن لامك بن متُوشالح بن أُخنوخ، فلعل اسمه عند نسابي العرب إدريس، أو أن القرآن سماه بذلك اسما مشتقا من الدرس لما سيأتي قريبا . واسمه (هرمس) عند اليونان ، ويُزعم أنّه كذلك يسمى عند المصريين القدماء ، والصحيح أنّ اسمه عند المصريين (تُوت) أو (تحوتي) لهجات في النطق باسمه .

وذكر ابن العباري في تاريخه «أن إدريس كان يلقب عند قدماء اليونان (طريسمجيسطيس). ومعناه بلسانهم ثلاثي التعليسم، لأنه كان يصف الله تعالى بثلاث صفات ذاتية وهي الوجود والحكمة والحياة » ا ه .

ولا يخفي قرب الحروف الأولى في هذا الاسم من حروف إدريس ، فاعمل العمرب اختصروا الاسم لطولـه فــاقتصروا على أولـه مع تغييــر .

وكان إدريس نبيئا . ففي الإصحاح الخامس من سفر التكوين الوصار أُخنوخ مع الله ». قيل: هو أول من وضع للبشر عمارة المدن، وقواعد العلم ، وقواعد التربية ، وأول من وضع الخط ، وعلم الحساب بالتجوم وقواعد سير الكواكب ، وتركيب البسائط بالنار فلذلك كان علم الكيماء ينسب إليه ، وأول من علم الناس الخياطة . فكان هو مبدأ من وضع العلوم ، والحضارة ، والنظم العقلية .

فوجه تسميته في القرآن ببإدريس أنّه اشتق لـه اسم من الفرس على وزن مناسب لـلأعـلام العجميّة ، فلذلك منع من الصرف مع كون حـروفه من مادة عربية ، كما منع إبليس من الصرف ، وكما منع طمالـوت من الصرف .

وتقـد م اختلاف القـراء في لفظ «نبيئـا» عند ذكـر إبـراهيـم.

وقوله « ورفعناه مكانا عليا » قال جماعة من المفسريين هو رفع مجازي . والسراد : رفع المنزلة . لما أوتيه من العلم الذي فاق به على من سلفه . ونقل هذا عن الحسن ، وقال به أبو مسلم الأصفهاني . وقال جماعة : هو رفع حقيقي إلى السماء . وفي الإصحاح الخامس من سفر التكويين « وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » . وعلى هذا فرفعه مشل رفع عيسى – عليه السلام – . والأظهر أن ذلك بعد نوع روحه وروحنة جثته . ومما يذكر عنه أنه بقي ثلاث عشرة سنة لا يسنام ولا يأكل حتى تروحين ، فرفع . وأما حديث الإسراء فلا حجة فيه لهذا القول لأنه ذكر فيه عدة أنبياء غيره وجدوا في السماوات . ووقع في حديث مالك بن صعصعة عن الإسراء بالنسيء

- صلّى الله عليه وسلّم - إلى السماوات أنّه وجه إدريس - عليه السّلام - في السّماء وأنه لمّا سلّم عليه قال : مرحبها بالأخ الصالح والنّبىء الصالح . فأخذ منه أنّ إدريس - عليه السّلام - لم تكن له ولادة على النّبىء - صلّى الله عليه وسلّم - لأنّه لم يقل له والابن الصالح ، ولا دليل في ذلك لأنّه قد يكون قال ذلك اعتبارًا بأخوة التّوحيد فرجحها على صلة النّسب فكان ذلك من حكمته .

على أنّه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة لم تثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. وقد جزم البخاري في أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جد أبيه . وذلك يدل على أنّه لم ير في قوله «مرحبا بالأخ الصالح» ما يُنافي أن يكون أبا للنّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – .

﴿ أُولَلَهِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ الله عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيلِينَ مِنِ فُرِيَّةً إِبْرَ هِيمَ فُرِيَّةً عِادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةً إِبْرَ هِيمَ وَإِسْرَ آءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الرَّحْمَلُنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) ﴾

الجملة استثناف ابتدائي، واسم الإشارة عائد إلى المذكورين من قوله « ذكر رحمة ربّك عبده زكرياء » إلى هنا. والإتيان به دون الضمير للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر مع المشار إليهم من الأوصاف. أي كانوا أحرياء بنعمة الله عليهم وكونهم في عداد المهديين المجتبين وخليقين بمحبتهم لله تعالى وتعظيمهم إياه.

والمذكور بعد اسم الإشارة هو مضمون قوله « أنعم الله عليهم » وقوله « وممن هدينا واجتبينا »، فإن ذلك أحسن جزاء على ما قدموه من الأعمال، ومن أعطوه من مزايا النبوءة والصديقية ونحوهما. وتلك وإن كانت نعما وهداية واجتباء فقد زادت هذه الآية بإسناد تلك العطايا إلى الله تعالى تشريفا لها، فكان ذلك التشريف هو الجزاء عليها إذ لا أزيد من المجازي عليه إلا تشريفه.

وقرأ الجمهور «من النّبيّين» بياءين بعد الموحدة . وقرأه نافع وحده بهمزة بعد الموحدة .

وجملة « إذا تتلى عليهم آيات الرّحمان » مستأنفة دالة على شكرهم نعم الله عليهم وتقريبه إياهم بالخضوع له بالسجود عند تلاوة آياته وبالبكاء.

والمراد به البكاء النياشيء عن انفعيال النّفسِ انفعيالا مختلطا من التعظيم والخوف .

و «سُجدا» جمع ساجد. وبُكيتا » جمع بَاك . والأول بوزن فُعل مثل عُدُل ، والثاني وزنه فعنول جمع فاعل مثل قوم قعود ، وهو يائي لأن فعله بكي يبكي، فأصله : بُكُويْ، فلما اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وحركت عين الكلمة بحركة مناسبة للياء . وهذا الوزن سماعي في جمع فاعل ومثله .

وهذه الآيـة من مواضع سجود القرآن المـرويـة عن النّبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ اقتـداء بـأولئك الأنبيـاء في السجود عند تلاوة القرآن ، فهم سجـدوا كثيرًا عند تلاوة آيـات الله الّتي أنزلت عليهم ، ونحن نسجه

اقتبداء بهم عند تبلاوة الآيات التي أنزلت إلينيا. وأثنت على سجودهم قصدًا للتشبه بهم بقيدر الطباقية حين نحن متلبسون بذكتر صنيعهم .

وقـد سجـد النّبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ عند هذه الآيـة وسنّ ذلك لأمّـتـه .

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ۚ ٱلصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا ۚ الشَّهُوَ الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا ۚ الشَّهُوَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَعَمَل صَلِحًا فَأَوْلاً لِيَّالِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَعَمَل صَلْحَانُ عِبَادَهُ وَعَمَل اللَّهُ وَعَمْل مَا تَيْ وَعَدَ الرَّحْمَل عَبَادَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّا وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فرع على الثناء عليهم اعتبارٌ وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم يقتدوا بصالح أسلافهم وهم المعني بالخكُّف.

والخلّف ... بسكون اللام ... عقب السُوء ، و ... بفتح اللام َ ... عقب الخيسر. وتقدم عند قولـه تعـالى « فخـَانف من بعدهم خلف ورثــوا الكتاب » في سورة الأعــراف .

وهو هنا يشمل جميع الأمم التي ضلّت لأنّها راجعة في النّسب إلى إدريس جدّ نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضا إلى إبراهيم؟ فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب. ومنهم من يدلي إليه من نسل إسرائيل.

ولفظ « من بعدهم » يشمل طبقات وقرونا كثيرة ، ليس قيدا لأن الخلف لا يكون إلا من بعد أصله وإنما ذكر لاستحضار ذهاب الصالحيين .

والإضاعة: مجاز في التفريط بتشبيهه بإهمال العرّض النفيس، فسرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه أنفسهم ممّا هو فساد. وتقدم قوله تعالى « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » في الكهف.

والصلاة : عبسادة الله وحسده .

وهذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق ، فالشرك إضاعة للصلاة لأنه انصراف عن الخضوع لله تعالى ، فالمشركون أضاعوا الصلاة تماما، قال تعالى « قالوا لم نك من المصلين ». والشرك: اتباع للشهوات، لأن المشركين اتبعوا عبادة الأصنام لمجرد الشهوة من غير دليل ، وهؤلاء هم المقصود هنا ، وغير المشركين كاليهود والنصارى فرطوا في صلوات واتبعوا شهوات ابتدعوها ، ويشمل ذلك كله اسم الغي .

والغيّ: الضلال، ويطلق على الشرّ، كما أطلق ضده وهو الرشد على الخير في قوله تعالى « أشرّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشدا » وقوله « قبل إنّي لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا » . فيجوز أن يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غيّهم ، كقوله تعالى « ومن يفعل ذلك يكون المعنى فسوف يلقون جزاء الآئام . وتقدم الغيّ في قوله تعالى « وإخوانهم ينهد ونهم في الغيّ » ، وقوله « وإن يروا سبيل الغيّ يتتخذوه سبيلا » كلاهما في سورة الأعراف . وقرينة ذلك مقابلته في ضدهم بقوله « فأولئك يدخلون المجنّة » .

وحرف (سوف) دال على أن لقاءهم الغيّ متكرر في أزمنة المستقبل مبالغة في وعيـدهم وتحذيـرا لهـم من الإصـرار على ذلك.

وقوله « فأولئك ويدخلون الجنّة » جيء في جانبهم باسم الإشارة إشادة بهم وتنبيها لهم للتّرغب في توبتهم من الكفر. وجيء بالمنضارع الدّال على الحال للإشارة إلى أنّهم لا يتُمْطَلُون في الجزاء. والجنّة : عليم لدار الثواب والنّعيم. وفيها جنّات كثيرة كما ورد في الحديث : « أو جنّة واحدة هي أنها لجنان كثيرة » .

والظلم: هنيا بمعنى النقص والإحجاف والمطل، كقوله « كلتــا الجــنـــيــن آتــت أ كــلهــا ولم تظلم منــه شيئــا » في سورة الكهف.

وشي : اسم بمعشى ذات أو موجود وليس المسراد مصدر الظلم .

وذكر «شيئا » في سياق النفي يفيد نفي كل فرد من أفراد النقص والإجماف والإبطاء، فيعلم انتفاء النقص القوي بالفحوى دفعا لما عسى أن يخالج نفوسهم من الإنكسار بعد الإيمان بظن أن سبق الكفر يتحط من حسن مصيرهم .

و « جنّــات » بدل من « الجنّــة » . جيء بصيغة جمع جنـــات مع أن المبــدل منه مفــرد لأنـه يشتمل على جنــات كثيرة كمــا علمت ، وهو بــدل مطــابق وليس بــدل اشتمــال .

و «عَمَدُن »: الخلمه والإقامة، أي جنات خمله ووصفها بـ«التي وعد الرحمان عباده » لـزيـادة تشريفها وتحسينها ، وفي ذلك إدماج لتبشير المؤمنين السابقيـن في أثناء وعمد المدعـويـن إلى الإيـمـان .

وَالغيب : مصدر غماب ، فكل مما غماب عن المشاهدة فهو غيب . وتقدم في قولمه تعمالي « الذيمن يؤمنون بالغيب » في أول البقمرة .

والباء في «بالغيب» للظرفية ، أي وعدها إياهم في الأزمنة الغائبة عنهم ، أي في الأزل إذ خلقها لهم، قال تعالى «أعدت للمتقين» . وفيه تنبيه على أنها وإن كانت محجوبة عنهم في الدنيما فإنها مهبئة لهم .

وجملة « إنه كان وعده مأتيا » تعليل لجملة « التي وعد الرحمان عباده بالغيب » أي يدخلون الجنة وعدا من الله واقعا . وهذا تحقيق للبشارة .

والوعد: هنا مصدر مستعمل في معنى المفعول. وهو من باب كسا، فالله وعدد المؤمنين الصالحين جنات عدن، فالجنات لهم موعودة من ربهم .

والمأتي : الذي يأتيه غيره. وقد استعير الإتيان لحصول المطلوب المترقب . تشبيها لمن يحصل الشيء بعد أن سعى لتحصيله بمن مشى إلى مكان حتى أتاه . وتشبيها للشيء المحصل بالمكان المقصود. ففي قوله «مأ تيسًا » تمثيلية اقتصر من أجزائها على إحدى الهيئتين ، وهي تستلزم الهيئة الأخرى لأن المأتي لا بدله من آت .

وجملة « لا يسمعون فيها لغوا » حال من « عباده » .

واللغو: فضول الكلام وما لا طائيل تحته. وإنفاؤه كناية عن انتفاء أقل المكدرات في الجنة ، كما قبال تعالى « لا تسمع فيها لاغية » ، وكناية عن جعل مجازاة المؤمنين في الجنبة بضد ما كانوا يلاقونه في الدنيا من أذى المشركين ولغوهم

وقوله « إلاّ سلاما » استثناء منقطع وهو مجاز من تبأكيد الشيء بحما يشبه ضدّه كقول النّابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
 أي لكن تسمعون سلاما . قال تعالى « • تَحيتهم فيها سلام » وقال
 « لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما » .

والبرزق: الطعيام.

وجيء بالجملة الاسمية للدّلالة على ثبات ذلك ودوامه، فيفيله التكرر المستمر وهو أخص من التكرر المفاد بالفعل المضارع وأكثر. وتقديم الظرف لللاهتمام بشأنهم ، وإضافة رزق إلى ضميرهم لزيادة الاختصاص .

وُالبُّكرة: النصف الأول من النّهار. والعَشي: النصف الأخير، والجمع بينهما كناية عن استغراق الزمن. أي لهم رزقهم غير محصور ولا مقدر بل كلّما شاءوا فلـذلك لم يذكر اللّيل .

وجملة «تلك الجنّة» مستأنفة ابتدائية . واسم الإشارة لزيادة التمييز تنويها بشأنها وأجريت عليها الصفة بالسوصول وصلته تنويها بالمتقين وأنهم أهل الجنّة كما قال تعالى «أعدت للمتّقين».

و « نـورث » نجعـل وارثا ، أي نعطي الإرث . وحقيقة الإرث : انتقـال مـال القريب إلى قريبـه بعـد موتـه لأنته أولى النّاس بمـالـه فهو انتقـال مقيّد بحـالـة . واستعيـر هنـا للعطيّة المدّخرة لمعطـاهـا، تشبيهـا بـمـال المـوروث الدّي يصير إلى وارثـه آخـر الأمـر .

وقرأ الجمهبور «نورث» - بسكون الواو بعبد الضمة وتخفيف السراء -.. وقرأه رويس عن يعقبوب: نورّث - بفتح المواو وتشديب الراء - من ورّثه المضاعف.

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَ مُرِ رَبِّكَ لَهُ, مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا نَسَيِّسًا (64) ﴾ خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلْكِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسَيِّسًا (64) ﴾

موقع هذه الآية هنا غريب. فقال جمهور المنسريين: إن سبب نيزولها أن جبريل – عليه السلام – أبطأ أياما عن النزول إلى النبيء – صلى الله عليه وسلم – وأن النبيء ود أن تكون زيارة جبريل له أكثر مصا هو ينزوره فقال لجبريل: «ألا تيزورنا أكثر محا تيزورنا . فنزلت «وما نتنزل إلا بأمر ربلك» إلى آخر الآية ، أي إلى قوله «نسيا» ، رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس. وظاهره أنه رواية وهو أصح ما روي في سبب نيزولها وألياقه بسوقعها هنا. ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نيزولها .

والمعنى : أن الله أمر جبريل - عليه السلام - أن يقول هدا الكلام جوابا عنه، فالنظم نظم القرآن بتقدير : وقبل ما نسنزل إلا بأمر ربتك، أي قل يا جبريل، فكان هذا خطابا لجبريل ليبلغه إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرآنا . فالواو عاطفة فعل القبول المحدوف على الكلام الدي قبله عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب، وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا ، ولأنها نيزلت لتكون من القبرآن .

ولا شكّ أنّ النّبيء – صلّى الله عليْه وسلّم – قــال ذلك لجبريــل – عليْه السّلام – عند انتهــاء قصص الأنبيــاء في هذه السورة فــأثبتت الآيــةُ في الموضع الّذي بلــغ إليــه نــزول القــرآن .

والضميس لجبريسل والمسلائكة ؛ أعلم الله نبيشه على لسان جبريسل أن نسزول المسلائكة لا يقع إلا عن أمر الله تعمالي وليس لهم اخستيسار

في النتزول ولقناء الرّسل، قبال تعنالي « لا يسبقون بنالقبول وهم بنأميره يعتملون » .

و «نتنزل» مرادف ننزل، وأصل التنزل: تكلف النزول. فأطنق ذلك على ننزول الملائكة من السماء إلى الأرض لأنه ننزول نادر وخروج عن عالمهم فكأنه متكذف. قال تعالى « تنزل الملائكة والروح فيها ».

والـــلاَّم في ﴿ الـــه ﴾ للملك، وهو ملك التصرف .

والمراد بـ « ما بين أيدينا » : ما هو أمامنا ، و بـ « ما خلفنا » : ما هو وراءنا ، و بـ « ما بين ذلك » : ما كان عن أيمانهم وعن شمائلهم ، لأن ما كان عن اليمين وعن الشمال هـ و بين الأمام والخلف . والمقصود استيعاب الجهات .

ولما كان ذلك مخبرا عنه بأنه ملك لله تعين أن يسراد به الكائنات التي في تلك الجهات، فالكلام مجاز مرسل بعلاقة الحلول، مثل «واسأل القرية»، فيعم جميع الكائنات، ويستتبع عموم أحوالها وتصرفاتها مشل التنزل بالوحي. ويستتبع عموم الأزمان المستقبل والماضي والحالي، وقد فسر بها قوله «ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك».

وجملة « وما كان ربتك نسياً » على هـذا انوجـه من الكلام الملقّن به جبـريـل جـوابـا للنّبيء ــ صلّى الله عنينه وسلّم ــ .

و « نسيبًا » : صيغة مبالغة من نكسيّ، أي كثير النسيان أو شديده.

والنسينان : الغفلية عن توقيت الأشباء سأوقبائسهما . وقبله فسروه هنا بشارك ، أي ما كبان ربائل إساركيك ، وعليه فسلمبالغية منصرفية إلى طول مدة النسيان . وفسر بمعنى شديد النسيان ، فيتعين صرف المبالغة إلى جانب نسبة نفي النسيان عن الله ، أي تحقيق نفي النسيان مثل المسالغة في قوله او ما ربك بظلام للعبيد ، فهو هنا كناية عن إحاطة علم الله ، أي أن تنزلنا بأمر الله لما هو على وفيق علمه وحكمته في ذلك ، فنحن لا نتسنزل إلا بأمره . وهو لا بأمرنا بالتسنزل إلا علمه وحكمته أن يأمرنا به .

وجوز أبو مسلم وصاحب الكشاف: أنَّ هذه الآية من تسمام حكايمة كلام أهمل الجنة بتقدير فعمل (يقولمون) حالاً من قولمه « مَن ْ كَان تعميا »، أي وما نتمزل في هذه الجنة إلا بأمر ربك المخ. وهو تأويمل حسن .

وعليمه فكاف الخطاب في قولمه « بأمر ربك » خطاب كلّ قائـل لمخاطبه . وهذا التجويـز بـنـاء على أنّ مـا روي عن ابن عبّاس رأي لـه في تفسير الآيـة لا تنعيّن مشابعتـه .

وعليه فجملة «وما كان ربّك نسيتًا» من قول الله تعالى لرسولـه تمذيبـلا لما قبلـه ، أو هي من كلام أهـل الجنّة ، أي وما كان ربّنا غافـلا عن إعطاء ما وعـدنـا بـه .

﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَةُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ مِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مُ سَمِيًّا (65) ﴾

جملة مستأنفة من كلام الله تعالى كما يقتضيه قوله « فاعبده » إلى آخره ذيل به الكلام الذي لـقـنـه جبـريل المتضمن : أن الملائكة لا يتصرفون إلا عن إذن ربتهم وأن أحوالهم كلها في قبضته بـمـا

يفيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات ، ثم فرع عليه أمر الرسول - عليه السلام - بعبادته ، فقد انتقل الخطاب إليه .

وارتفع «ربّ السّماوات» على الخبرية لمبتدأ محذوف ملتزم الحذف في المقام النّذي يذكر فيه أحد بأخبار وأوصاف ثمّ يسراد تخصيصه بخبر آخر . وهذا الحذف سمّاه السكاكي بـالحذف النّذي اتّبيع فيـه الاستعسال كقول الصولي أو ابـن الـزّبـيـر ــ بفتح الزاي وكسر الموحـدة ــ :

سأشكر عَمَّرًا إنْ تراختْ منيتى أياديّ لم تُمنَنَ وإنْ هيَ جلتِ فتَّى غيرُ محجوب الغيني عن صديقه ولا مظهرُ الشكوى إذا النعل زلّت

والسماوات: العوالم العلوية. والأرض: العالم السفلي. وما بينهما: الأجنواء والآفاق. وتلك الثلاثة تعم سائنر الكنائننات.

والخطــاب في «فاعبده واصطبر» و«هل تعلم» للنّبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ .

وتفريع الأمر بعبادت على ذلك ظاهر المناسبة ويحصل منه التخاص إلى التنويه بالتوحيد وتفظيع الإشراك .

والاصطبار: شدة الصبر على الأمر الشاق ، لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل وكنان الشأن أن يعدى الاصطبار بحرف (على) كما قال تعالى « وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » ولكنة عدي هنا بالدلام لتضمينه معنى الثبات . أي اثبت للعبادة . لأن العبادة مراتب كثيرة من مجاهدة النفس . وقد يغلب بعضها بعض النفوس فتستطيع الصبر على بعض العبادات دون بعض كما قال النبيء - صلى الله عليه وسلم - غي صلاة العشاء : « هي أشقال صلاة على المنافقيين » . فليد المنافقيين » العبادك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة كلها وفيها أصناف فليها أمر الله رسوله بالصبر على العبادة كلها وفيها أصناف

جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة ، نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب لنفسه ، فعدي الفعل باللام كما يقال : اثبت لعداتك .

وجملة « هـل تعلم لـه سميًّا » واقعـة موقع التّعليـل لـلأمـر بعبـادته والاصطبـار عليهـا .

والسميّ هنا الأحسن أن يكون بمعنى المُسامي ، أي المماثل في شؤونه كلّها . فعن ابن عبّاس أنّه فسّره بالنظير ، مأخوذا من المساماة فهو فعيل بمعنى فاعل ، لكنّه أخذ من المزيد كقول عمرو بن معدد يكرب :

## أمن ريحانة الداعي السميع

أي المُسمع . وكما سمي تعالى «الحكيم» ، أي المُحكم لـالأمور ، فالسمي هذا بمعنى المماثل في الصفات بحيث تبكون المماثلة في الصفات كالمساماة .

والاستفهام إنكاري، أي لا مسامي لله تعالى ، أي ليس من يساميه، أي يضاهيـه ، مـوجـودا .

وقيسل السميّ : المماثل في الاسم ، كقولمه في ذكر يحيى « لمم نجعل لمه من قبل سمياً » . والمعنى : لا تعلم لمه مماثلا في اسمه «الله» ، فإن المشركين لم يسموا شيئا من أصنامهم «الله» بالملام وإنهما يقولون للواحد منهما إلمه ، فانستفاء تسمية غيره من الموجودات المعظمة باسمه كناية عن اعتراف الناس بأن لا مماثل لمه في صفة الخالقية ، لأن المشركين لم يجتر ثوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله » . وبذلك يتم كون الجملة تعليلا للأمر بإفراده بالعبادة على هذا الوجه أيضا .

وكنتي بـانـــــفــاء العلم بسميّـه عن انــــنـفاء وجود سميّ له . لأن العلم يستلــزم وجود المعلــوم ، وإذا انتفــي ممــاثلــه انتفــي من يستحق العبــادة غيره.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَلْذَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَ لاَ يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) ﴾

لما تضمن قبوله «فاعبنده واصطبر لعبنادته» إبطال عنقيدة الإشراك به نباسب الانتقبال لله إبطال أثر من آثار الشرك وهو نفي المشركين وقوع البعث بعد المنوت حتى يتم انتقباض أصلمي الكفر.

فالواو عاطفة قصة على قصة ، والإتيان بفعل «يقول» مضارعا لاستحضار حالة هـذا القـول للتعجيب من قـائـلـه تعجيب إنكـار .

والمراد بالإنسان جمع من الناس ، بقرينة قبوله بعاه « فوربتك لنحشرنهم » ، فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين بالقرآن في أوّل نزوله . ويجوز أن يكون وصف حُذف ، أي الإنسان الكافر ، كما حذف الوصف في قوله تعالى « يأخذ كل سفينة غضبا » ، أي كل سفينة صالحة ، فتكون كقوله تعالى « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه» . وكذلك إطلاق النّاس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله تعالى « يا أينها النّاس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والدين من قبلكم » إلى قوله « فأتوا بسورة من مثله » فإن ذلك خطاب للمشركين . وقيل تعريف «الإنسان» للعهد لإنسان معين. فقيل ، قائل هذا أُبي بن خلف ، وقيل وقيل : الوليد بن المغيرة .

والاستفهام في «أإذا ما مت لسوف أخرج حيًا » إنكار لتحقيق وقوع البعث ، فلذلك أتي بالجملة المسلّط عليها الإنكار مقترنة بلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها ، أي يقول لا يكون ما حققتموه من إحيائي في المستقبل.

ومتعلق « أُخْسَرَجُ » محذوف، أي أُخْرَجَ مِن القبـر .

وقد دخلت لام الابتداء في قوله « لسوف أُخرَجُ حياً » على المضارع المستقبل بصريح وجود حرف الاستقبال، وذلك حجة لقول ابن مالك بأن لام الابتداء تدخل على المضارع المسراد به الاستقبال ولا تخلصه للحال . ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاختلاف في عدم تخليصها المضارع للحال ، وإن صمتم الزمخشري على منعه ، وتأول ما هنا بأن اللام مزيدة للتوكيد وليست لام الابتداء ، وتأوله في قوله تعالى « ولسوف يعطيك ربتك فترضى » بتقدير مبتدأ محذوف ، أي ولأنت سوف يعطيك ربتك فترضى ، فلا تكون اللام داخلة على المضارع ، وكل ذلك تكليف لا مُلجىء إليه .

وجملة « أو لا يذكر الإنسان » معطوفة على جملة « يقول الإنسان » ، أي يقـول ذلك ومن النكير عليه أنّه لا يتذكّر أنـا خلقنـاه من قبل وجوده .

والاستفهام إنكار وتعجيب من ذهول الإنسان المنكر البعث عن خلقه الأول.

وقرأ الجمهور «أو لا يند كرُر» - بسكون الذال وضم الكاف - من الذكر - بضم الذال - . وقرأه أبو جعفر - بفتخ الذال وتشديد الكاف - على أن أصله يتذكر فقلبت التاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما .

والشيء : هـو المسوجـود ، أي أنـا خلقنـاه ولم يـك مـوجـودا .

و (قَبَدُلُ) من الأسماء الملازمة للإضافة . ولما حذف المضاف إليه واعتبر مضاف الله مجملا ولم يراع له لفظ مخصوص تقدم ذكره بنيت (قبل) على الضم"، كقوله تعالى « لله الأمر من قبل ومن بعد ».

والتقديس : أنا خلىقسناه من قبيل كلّ حيالية هو عليها . والتقدير في آية سورة المرّوم : لله الأمر من قبل كل حدّث ومين بعده .

والمعنى: الإنكار على الكافرين أن يقولوا ذلك ولايتذكروا حال النشأة الأولى فإنها أعجب عند الذين يتجرون في مداركهم على أحكام العادة ، فإن الإيسجاد عن عدم من غير سبق مثال أعجب وأدعى إلى الاستبعاد من إعادة موجودات كانت لها أمثلة. ولكنتها فسدت هياكلها وتغيرت تراكيبها. وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواءً عليه الأمران.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدَّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عُتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صُلِيًا (70) ﴾

الفاء تفريع على جملة «أو لا يذكبر الإنسان أنا خلقنه من قبيل »، بناعتبيار منا تضمنته من التهيديند . وواو القسم لتحقيق الوعيد . والقسم بنالسرب مضافيا إلى ضميير المخاطب وهو النّبيء – صلّي الله عليه وسلّم – إدماج لتشريف قيدره .

وضميـر « لنحشرنهم » عـائــد إلى الإنسان المـراد بــ الجنس المفيد لــــلاستــغــراق العــرفــي كـــا تــقــدم ، أي لنحشرن المشركين .

وعطف الشياطين على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة، فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بأن مصيرهم هو مصير الشياطين وهو محقق عند الناس كلهم. فلذ لك عطف عليه جملة «ثم لننحضرنهم حول جهنم جثيا »، والضمير للجميع. وهذا إعداد آخر للتقريب من العذاب فهو إنذار على إنذار وتدرج في القاء الرعب في قلوبهم. فحرف (ثم) للترتيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة وإنما المقصود أنهم ينةلون من حالة عذاب إلى أشد.

و «جثياً » حال من ضمير «لنحضرنهم »، والجنيني: جمع جات. ووزنه فعول مثل: قاعد وقعود وجالس وجلوس ، وهو وزن سماعي في جمع فاعل . وتقدم نظيره «خروا سبجداً وبكييا » ، فأصل جثني جَشُوو – بواوين – لأن فعله واوي ، يقال : جثا يتجثو إذا برك على ركبتيه وهي هيئة الخاضع الذليل ، فلما اجتمع في جثوو واوان استثقلا بعد ضمة الثاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سبب الثقل السابق وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء ، فلما كسرت الثاء تعين قلب الواو الموالية لها ياء للمناسبة فاجتمع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلب الواو الأخرى ياء وأدغمتا فصار جثي .

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص ، وخلف ــ بكسر الجيم ــ وهو كسر إتباع لحركة الشاء .

وهذا الجثو هو غير جشو النّاس في الحشر المحكيّ بقولـه تعـالى « وتــرى كلّ أمّة جــاثيــة كلّ أمّة تُدعــى إلى كتــابــهــا » فــإن ذلك جشوّ خضوع لله ، وهذا الجشــوّ حــول جهنّـم جشـوّ مذلّة .

والقول في عطف جملة «ثم لننزعن من كل شيعة» كالقول في جملة «ثم لنحضرنهم». وهذه حالة أخرى من الرّعب أشد من

اللَّتين قبلهـا وهي حـالـة تمييزهـم لـالإلـقـاء في دركـات الجحيـم على حسب مـراتـب غلـوّهـم في الكفـر .

والنـزع : إخراج شيء من غيـه ، ومنـه نـزع السـاء من البـُــر .

والشيعة: الطائفة التي شاعت أحدا، أي اتبعته، فهي على رأي واحـد. وتقدّم في قولـه تعـالى « ولقـد أرسلنـا من قبلك في شيـع الأولين » في سورة الحـجـر. والمراد هنا شيـع أهل الكفر، أي من كلّ شيعـة منهم. أي ممن أحضرنـاهم حول جهنّم.

والعُمتُيّ : العصيان والتجبّر، فهو مصدر بوزن فُعول مثل: خروج وجلوس ، فقلبت السواو يساء . وقرأه حمزة ، والكسائي ، وحفص ، وخلف — بكسر العين — إتباعـا لحركـة النـاء كما تقدّم في «جثيـًـا» .

والمعنى : لسنميزن من كل فرقة تجمعها محلة خاصة من دين الضلال من هو من تلك الشيعة أشد عصيانا لله وتجبّرا عليه . وهذا تهديد لعظماء المشركين مثل أبي جهل وأميّة بن خلف ونظرائهم .

و(أيّ) اسم موصول بمعنى (ما) و (من) . والغالب أن يحذف صدر صلتها فتبنى على الضم . وأصل التركيب: أيّهم هو أشدّ عتيّا على الرحمان . وذكر صفة الرّحمان هنا لتفظيع عتوّهم، لأنّ شديد الرّحمة بالخلق حقيت بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان .

ولماً كان هذا النتزع والتمييز مجملا ، فقد يـزعم كل فريـق أن غيره أشد عصيانا ، أعلم الله تعـالى أنه يعلـم من هو أولى منهم بمقـدار صُلـي النار فـإنـهـا دركـات متـفـاوتـة .

والصُّلْيُ : مصدر صَلَيَ النَّار كُرْضِي ، وهو مصدر سماعتي بوزن فعنول . وقرأه حميزة ، والكسائني ، وحفض ، وخلف ــ بكسر الصاد ــ إتباعنا لحركة الـلام ، كمنا تقدم في « جشيًّا » . وحرفنا الجبر يتعلقبان بـأفعلـي التــفــضــيــل .

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّلْكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (71) وَ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّلْكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (72) ﴾ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّنَذَرُ ٱلظَّلْمِينَ فِيها جُثِيًّا (72) ﴾

لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر مطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار، دفعا لتوهم أن انتزاع من هو أشد على الرّحمان عتيا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من العذاب ؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداء لهم من النار أو نحو ذلك ، أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار فيان الله أوجب على جميعهم النار .

وهذه الجملة معترضة بين جملة «فوربتك لنحشرنتهم» السخ... وجملة «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيتنات قال الذيبن كفروا» السخ...

فالخصاب في « وإن منكم » التفات عن الغيبة في قوله « لنحشرنتهم و ــ لنحضرنتهم » ؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة . ومقتضى الظاهر أن يقال : وإن منهم إلا واردها . وعن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ «وإن منهم». وكذلك قرأ عكرمة وجماعة .

فالمعنى : وما منكم أحد ممن نُزع من كلّ شيعة وغيره إلاّ واردُ جهنسم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته ، أي فلا تحسبوا أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عزّة شيعكم ، أو تُلقون التبعة على ساد تكم وعظماء أهل ضلالكم ، أو يكونون فداء عنكم من النّار .

وهذا نظير قوله تعالى «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين »، أي الغاوين وغيرهم.

وحرف (إن°) للنـفـي .

والورود: حقيقته الوصول إلى الماء لـلاستقـاء. ويطلق على الوصول مطلقا مجازا شائـعـا، وأمـا إطلاق الورود على الدخـول فـلا يُعرف إلا أن يـكون مجـازا غير مشهـور فـلا بـد لـه من قـريـنـة.

وجملة « ثم ننجي الدين اتقوا » زيادة في الارتقاء بالوعيد بأنهم حالدون في العذاب، فليس ورودهم النّار بموقّت بأجل.

و (ثم") للترتيب الرتبي، تسويها بانجاء الدين اتقوا، وتشويها بحال الدين يبقون في جهنم جُنيبًا . فالمعنى : وعلاوة على ذلك ننجي الدين اتقوا من ورود جهنم. وليس المعنى : ثمّ ينجي المتقين من بينهم بل المعنى أنهم نكبوا من الورود إلى النار . وذكر إنجاء المتقين، أي المسؤمنين، إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين .

والتعبير بالدين ظلموا إظهار في مقام الإضمار . والأصل : ونذركم أيّها الظالمون.

ونـذر: نتـرك، وهو مضارع ليس لـه مـاض من لفظـه، أمـات العرب ماضي (نـذر) استغناء عنـه بمـاضي (ترك) ، كما تقد م عند قولـه تعـالى « ثم ذرهـم في خوضهم يلعبـون » في سورة الأنعام.

فليس الخطاب في قوله « وإن منكم إلا واردها » لجميع النّاس مؤمنهم وكافيرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين

يسردون النيّار مع الكافرين ثم يُنتُجبَون من عذابها، لأن هذا معنى ثقيل ينبوعنه السيّاق، إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة. ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنيّة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن يسوقهم مع المشركين مساقيا واحدا ، كيف وقيد صُدّر الكلام بقوليه «فيوربيّك لنحشرنيهم والشيّاطين » وقال تعالى «يوم نحشر المتيّقين إلى الرّحمان وفدا ونسوق المجروين إلى جهنيّم وردا»، وهو صريح في اختيلاف حشر الفريقين .

فموقع هذه الآية هناكموقع قوله تعالى « وإن جهنم لموعدهم أجمعين » عقب قوله « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » ، فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام الثناء.

وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال و واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنيم واختلفوا في محل الآية فمنهم من جعل ضمير «منكم » لجميع المخاطبين بالقرآن، ورووه عن بعض السلف فصدميهم فساد المعنى ومنافاة حكمة الله والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى عذاب ، فسلكوا مسالك من التأويل ، فمنهم من تأول الورود بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى ، وهذا بعد عن الاستعمال، فإن الورود إنما يراد به حصول ما هو مودع في الميورد لأن أصله من ورود الحوض . وفي حصول ما هو مودع في الميورد لأن أصله من ورود الحوض . وفي أي القرآن ما جاء إلا لمعنى المصير إلى النار كقوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلا آلهة ما وردوها » وقوله « يقدم أ قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود » وقوله « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ». على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا جدوى له فيكون عبشا ، ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد .

ومنهم من تأول ورود جهنتم بمبرور الصراط ، وهو جسر على جهنتم ، فساقوا الأخبار المبروية في مبرور النّاس على الصراط منفاوتين في سرّعـة الاجتيـاز . وهذا أقـل بُعـدا من الّذي قبلـه .

وروى الطبري وأبن كثير في هذين المحملين أحاديث لا تخرج عن مرتبة الضعف مما رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال « يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم » الحديث في مرور الصراط.

ومن النّاس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح: «أنّه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النّار إلا تتحلة القسم » فتأول تحلة القسم بأنها ما في هذه الاية من قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها » وهذا محمل باطل ، إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل ، وإنّه ما معنى الحديث: أن من استحق عذابا من المؤمنين لأجل معاص فاذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج النّار إلا ولوجا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحله القسم ، اي التحلل منه . وذلك ان المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه اخذ بأقل ما يتحقق فيه ما حلف عليه ، « فقوله تحله القسم » تمثيل .

ويروي عن بعض السلف روايات انهم تخوفوا من ظاهر هذه الآية . من ذلك ما نـقـل عن عبد الله بن رواحة ، وعـن الحسن البصري ، وهو من الوقوف في موقف الخوف من شيء محتمل .

وذكر فعل « نَــذَرُ » هـنـا دون غيـره لـلإشعـار بـالتحقير ، اي نتــركهــم في النــار لا نعبــأ بهم ، لأن في فعــل الترك معنى الإهمــال .

والحتم : اصله مصدر حتمه إذ جعله لازما ، وهو هنا بمعنى المفعول ، أي محتوما على الكافرين ، والمقضي : المحكوم به . و﴿ جُنْدِيٌّ » تقدم

وقرأ الجَمهور ثم ّ « تنجي » ِبفَتَــَح النون الثــانيــة وتشديد الجيم ـــ وقرأد الكسائــي ـــ بسكون النّـون الثــانيــة وتخفيفِ الجيــم ـــ .

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَلْتُنَا بَيِّنَات قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَلَاً وَرِيًّا (74) ﴾

عطف على قوله « ويقلول الإنسان أإذا ما من لسوف أخرج حياً » . وهذا صنف آخر من غرور المشركين بالدنيا وإناطتهم دلالة على السّعادة بأحلوال طيب العيش في الدنيا فكان المشركون يتشففون على المؤمنين و يرون أنفسهم أسعد منهم .

والتلاوة: القراءة. وقد تقدمت عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان » في البقرة ، وقوله « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » في أول الأنفال. كان النتبىء - صلى الله عليه وسلم يقرأ على المسركين القرآن فيسمعون آيات النعبي عليهم وإنذارهم بسوء المصير، وآيات البشارة للمؤمنين بحس العاقبة، فكان المشركون يمكذ بون بذلك ويقولون: لو كان للمؤمنين خير لعنجل لهم، فنحن في نعمة وأهل سيادة ، وأتباع محمد من عامة الناس ، وكيف يفوقوننا بل كيف يستوون معنا ، ولو كنا عند الله كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية العيش فإنهم في حالة ضنك ولا يساووننا فلو أقصاهم محمد عن مجلسه لاتبعناه ، قال تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من "بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين »،

وقال تعالى « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه » . فلأجل كون المشركين كانوا يقيسون هذا القياس الفاسد ويغالطون به جعل قولهم به معلقا بزمان تلاوة آيات القرآن عليهم . فالمراد بالآيات البينات : آيات القرآن، ومعنى كونها بينات : أنها واضحات الحجة عليهم ومفعمة بالأدلة المقنعة .

والـلام في قولـه « للّـذيـن آمنوا » يجـوز كونهـا للتّعليـل ، أي قـالوا لأجل الّـذين آمنوا ، أي منأجـل شأنهم ، فيكون هذا قول المشركين فيما بينهم. ويجـوز كونـهـا متعلقـة بفعـل « قـال » لتعـديتـه إلى متعلقـه، فيكون قولهـم خطـابـا منهم للمـؤمنين .

والاستفهام في قولهـم « أي الفريقين » تقـريـريّ .

وقرأ من عدا ابن كثير «مَقاما » — بفتح الميم — على أنّه اسم مكان من قام، أطلق مجازا على الحظ والرفعة، كما في قوله تعالى « ولمن خاف مقام ربّه جنتان »، فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا في الظهور والمقدرة.

وقرأه ابن كثير – بضم الميم - من أقام بالمكان، وهو مستعمل في الكون في الدنسيا . والمعنسى : خيرٌ حساةً .

وجملة « وكم أهلكنا قبلهم من قرن » خطاب من الله لىرسوله . وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفه من مشركي العرب متاعا وأجمل منهم منظرا . فهذه الجملة معترضة بين حكاية قولهم وبين تلقيين النبيء – صلى الله عليه وسلم – ما يجيبهم به عن قولهم . وموقعها التهديد وما بعدها هو الجواب .

والأثباث: متباع البيوت الذي يُتزين به ، و «رئيبا» قبرأه الجمهور بهمنزة بعبد الراء وبعبد الهميزة يباء على وزن فيعثل بمعنى مفعبول كذيب من الرؤية ، أي أحسن مترثيبًا ، أي منظرًا وهيئية .

وقرأه قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر «ريّا» – بتشديد الساء بدلا همز – إما على أنّه من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الساء الأخرى ، وإما على أنّه من السريّ النّذي هو النعمة والترفيه، من قولهم : ريّان من النّعيم ، وأصله من الريّ ضد العطش ، لأنّ الريّ يستعار للتنعّم كما يستعار التلهدّف للتألّم .

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَلْنُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75) ويَزِيدُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75) ويَزِيدُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندًا وَخَيْرٌ مَرَدًا (76) ﴾

هذا جواب قولهم «أي الفريقين خير مقاما وأحسن نكديّا ». لقن الله رسولمه – صلّى الله عليه وسلّم –كشف مغالطتهم أو شبهتهم ؛ فأعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدّنيا إنها هو إمهال من الله إيّاهم، لأنّ ملاذ الكافر استدراج .

فمعيار التفرقة بين النّعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين النّعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال صلال ، قال تعالى في شأن الأوليس « مَن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . وقال في شأن الآخريس « أيحسبون أن ما نُمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بلل يشعرون » .

والمعنى : أن من كـان منغمسا في الضلالـة اغتـر بـإمهـال الله لـه فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا « أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديّا ».

واللا م في قوله « فليمدد له الرحمان مداً » لام الأمر أو الدعاء ، استعملت مجازا في لازم معنى الأمر ، أي التحقيق . أي فسيمد له الرحمان مدا » ، أي أن ذلك واقع لا محالة على منة الله في إمهال الضلال ، إعذارًا لهم ، كما قال تعالى « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ، وتنبيها للمسلمين أن لا يغتروا بإنعام الله على الضلال حتى أن المؤمنين يند عنون الله به لعدم اكتراثهم بطول مدة نعيم الكفار.

فإن كان المقصود من « قُل » أن يقول النّبيءُ ذلك للكفّار فلام الأمر مجرد مجاز في التّحقيق ، وإن كان المقصود أن يبلّغ النّبيءُ ذلك عن الله أنّه قال ذلك فلام الأمر مجاز أيضا وتجريد بحيث إنّ الله تعالى يأمر نفسه بنأن يمد لهم .

والمد": حتميقته إرجاء الحبل وإطالته، ويستعصل مجازا في الإمهال كما هنا، وفي الإطالة كما في قولهم : ملا الله في عمال .

و « مَكَّا » مفعول مطلق مؤكد لعامله ، أي فليمدد له المكّ الشديد ، فسينتهي ذلك .

و (حتى) لغاية المد، وهي ابتدائية، أي يمد له الرّحمان إنى أن يَروا ما يـوعـدون ، أي لا محيص لهـم عن رؤيـة ما أوعـدوا من العذاب ولا يدفعـه عنـه طول مد تهـم في النّعمـة .

ف تكون الغاية مضمون الجملة التي بعدها (حتى) لا لفظا مفردا. والتقدير : يمد لهم الرحمان حتى يروا العذاب فيعلموا من هو أسعد ومن هو أشقى . وحرف الاستقبال لتوكيد حصول العلم لهم حينئذ وليس للـدّلالـة على الاستقبال لأنّ الإستقبال استفيد من الغايـة .

و (إماً) حرف تفصيل لـ«ما يوعـدون»، أي مبا أوعـدوا من العداب إما عـذاب الدنسيا وإما عذاب الآخرة، فإن كل واحد منهم لا يعدو أن يحرى أحـد العـذابين أو كليهما .

وانتصب لفظ «العذاب » على المفعولية لـ«يرَوْا». وحرف (إمـا) غير عـاطف، وهو معترض بين العـامل ومعمـوله، كمـا في قول تـأبـّط شرًا :

هما خطتًا إمّا إسار ومينّة وإما دم والموت بالحر أجدر بجرر (إسار ، ومنة ، ودم ).

وقوله «شرّ مكانـا وأضعف جندا » مقابـل قولهـم «خيرٌ مقـاما وأحسن نـديّــا » فـالمكـان يـرادف المقام ، والجند الأعوان ، لأنّ النّـدي أريـد بـه أهلـه كمـا تقدّم، فقوبل «خيرٌ نـديّــا » بـ « أضعف جنـدا » .

وجملة «ويزيد الله الدين اهتدوا هدى» معطوفة على جملة «من كان في الضلالة فليمدد له الرّحمان مدّا » لما تضمنه ذلك من الإمهال المنضي إلى الاستمرار في الضلال، والاستمرار: الزيادة .

فالمعنى على الاحتباك، أي فليمدد له الرّحمان مدّا فيردد . ضلالاً، ويمد للنّدين اهتدوا فيردادوا هدًى .

وجملة « والباقيات الصالحات خير » عطف على جملة « وينزيد الله الندين اهتدوا هدى» . وهو ارتفاء من بشارتهم بالنجاة إلى بشارتهم برفع الدرجات ، أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب التي اقتضاها قوله تمالى « فسيعلمون من هو شرّ مكانا وأضعف جندا » ، أي فسيظهر أن ما كان فيه الكفرة من النعمة والعزة هو أقل مما كان

عليه المسلمون من الشظف والضعف باعتبار المالين و إذ كان مال الكفرة العذاب ومال المؤمنين السلامة من العذاب وبعد فللمؤمنين الشواب .

والباقيات الصالحات: صفتان لمحذوف معلوم من المقام . أي الأعمال الباقي نعميها وخيرها، والصالحات لأصحابها هي خير عند الله من نعمة النّجاة من العذاب. وقد تقد م وجه تقديم الباقيات على الصالحات عند الكلام على نظيره في أثناء سورة الكهف.

والمسرد": المرجع . والمسراد بــه عــاقبــة الأمــر .

﴿ أَفَرَ أَيْتَ ٱلنَّذِي كَفَرَ بِئَايَلَيْنَا وَقَالَ لُأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنِدَ ٱلرَّحْمَلْنِ عَهْدًا (78) كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ, مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا (78) وَنَرِثُهُ, مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) ﴾ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ, مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) ﴾

تفريع على قوله « ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً » وما اتصل به من الاعتراض والتفريعات. والمناسبة: أن قائل هذا الكلام كان في غرور مشل الغرور الذي كان فيه أصحابه ، وهو غرور إحالة البعث .

والآية تشير إلى قصة حبناب بن الأرت مع العماصي بن وائمل السهمسي . ففي الصحيح : أن خبنابا كمان يصنع السيوف في مكنة ، فعممل للعماصي ابن وائمل سيفما وكمان ثمنة دكينا على العماصي ، وكمان خبناب قمه أسلم ، فجاء حميناب يتقاضى دكينه من العماصي فقمال لمه العماصي بن

وائل: لا أقضيكه حتى تكفر بمحمّد، فقال خبّاب (وقد غضب): لا أكفر بمحمّد حتى يميتك الله ثمّ يبعثك. قال العاصي: أو مبعوثٌ أنا بعد الموت؟ قال: نعم. قال (العاصي منهكما): إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دّينك » فنزلت هذه الآية في ذلك. فالعاصي بن وائل هو المراد بالّذي كفر بآياتنا.

والاستفهام في «أفرأيـت» مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر.

والرؤية مستعارة للعلم بقصته العجيبة . نُزلت القصة منزلة الشيء المشاهد بالبصر لأنه من أقوى طرق العلم . وعبر عنه بالموصول لما في الصلة من منشأ العجب ولا سيما قوله « لأوتين مالا وولدا » .

والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصّة أو إلى تذكّرها إن كان عالما بسها .

والخطاب لكل من يصلح للخطاب فلم يُرد به معيّن. ويجوز أن يكون خطابً للنّبيء - صلّى الله علينه وسلّم - .

والآيات : القرآن ، أي كفر بسا أنزل إليه من الآيات وكذب بسها . ومن جملتها آيات البعث .

والوَلَـد : اسم جَـمـْع لـوَلَـد المفـرد، وكذلك قـرأه الجمهـور، وقرأ حمزة ، والكسائي ــ في هذه السورة في الألفاظ الأربعة ــ «ووُلْـد» ــ بضم الـواو وسكون الـلام ــ فهو جمـع ولـد ، كـأسد وأسـد .

وجملة «أطلع الغيب » جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدّين من المال اللهي سيجده حين يبعث ، فالاستفهام في قوله «أطلع الغيب » إنكاري وتعجيبي .

و « اطلّع » افـتعـل من طلبع للمبـالغـة في حصول فعـل الطلـوع وهو الارتـقـاء، ولذلك يقـال لمـكان الطلوع مطْلُع بـالتخفيف ومُطلّع بالتشديد.

ومن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء، لأن المذي يروم الإشراف على مكان محجوب عنه يرتقبي إليه من علق ، فالأصل أن فعل (اطلع) قاصر غير محتاج إلى التعدية ، قال تعالى «قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» ، فإذا ضمن (اطلع) معنى (أشرف) عدي بحرف الاستعلاء كقوله تعالى «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا». وتقدم إجمالا في سورة الكهف.

فانتصب « الغيب ) في هذه الآية على المفعولية لا على نزع الخافض كما توهمه بعض المفسرين. قال في الكشاف: « ولاختيار هذه الكلمة شأن ؛ يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب » ا ه. فالغيب : هو ما غاب عن الأبصار.

والمعنى: أأشرف على عالم الغيب فرأى مالاً وولدا معكرين له حين يأتي يوم القيامة أو فرأى ماله وولده صائرين معه في الآخرة لأنه لما قال «فسيكون لي مال وولد» عنى أن ماله وولده راجمان إليه يدومئذ أم عهد الله وليه بأنه معطيه ذلك فأيقن بحصوله ، لأنه لا سبيل إلى معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا أحد هذين إما مكاشفة ذلك ومشاهدته ، وإما إخبار الله بأنه يعطيه إياه .

و فتعلق العهد محذوف يدل عليه السياق . تقديره : بأن يعطيه مالا وولادا .

و « عنـد » ظرف مكان، وهو استعبارة بالكنياية بتشبيـه الوعـد بصحيفـة مكتـوب بــهـا تعـاهـُد وتعـاقـد بينـه وبين الله موضوعـة عند الله ،

لأن الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في مكان حصين مشهور كما كتب المشركون صحيفة القطيعة بينهم وبين بني هاشم ووضعوها في الكعبة . وقال الحارث ابن حلزة :

حِـذر الجـور والتطـاخي وهـل يـنـــــقض َمـا فـي المهـارق الأهــواءُ

ولعل في تعقيبه بقوله « سنكتب ما يقول » إشارة إلى هذا المعنى . بطريـق مـراعــاة النظيــر .

واختيار هنا من أسمائه «الرحمان» ، لأن استحضار مدلوله أجدر في وفائه ينما عهد به من النحمة المزعومة لهذا الكافس، ولأن في ذكر هذا الاسم توركا على المشركين الذين قالوا « وما الرحمن » .

و (كلَلا) حبرف ردع وزجبر عن مضمنون كلام سابنق من متكلّم واحد ، أو من كلام يحكي عن متكلّم آخير أو مسموع منه كقولـه تعالى « قال أصحاب موسى إنا لمُدّر كون قال كلا إنّ معي ربّي » .

والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بها، وقد تُقدَّم على على الكلام المبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويس إلى سماع الكلام الذي سيرد بعدها كما في قوله تعالى «كلا والقمر واللبل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر » على أحد تأويلين ، وليما فيها من معنى الإبطال كانت في معنى النّفي، فهي نقيض (إي) و (أجل ) و نحوهما من أحرف الجواب بتقدير الكلام السابق.

والمعنى: لا يقع ما حكى عنه من زعمه ولا من غـرُوره. والغالب أن تكون متبعـة بكلاًم بعـدهـا ،فـلا يعهـد في كلام العرب أن يقول قائـل في ردّ كلام : كنّلاً، ويسكت .

ولكونها حرف ردع أفادت معنى تاماً يحسن السكوت عليه. فلذلك جاز الوقف عليها عند الجمهور . ومنع المبرد الوقف عليها بناء على أنها لا بد أن تُتبع بكلام ، وقبال الفراء : مواقعها أربعة :

ـــ موقع يحسن الوقف عليهما والابتـداء بهما كمـا في هـذه الآيـة .

ـــ وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها كقوله « فأخاف أن يَـقـُسُــلُـون قـــال كلا فــاذهـــبــا » .

- وموقع يحسن فيه الابتبداء بها ولا يحسن الوقف عليها كقوله تعمالي « كلا إنسهما تسذكرة » .

وموقع لا يحسن فيه شيء من الأمريس كقوله تعالى « ثم كلا سوف تعلمون » .

وكلام الفراء يبين أنّ الخلاف بين الجمهـور وبيـن المبـرد لفظـي لأنّ الوقف أعم من السكوت التـام .

وحرف التنفيس في قوله « سنكتب » لتحقيـق أن ذلك واقـع لا محـالـة كقولـه تعـالى « قـال سوف أستغفر لـكم ربتى » .

والمد في العذاب : الزيادة منه ، كقوله « فليمدد له الرحمن مدًّا ».

و « ما يقول » في الموضعين إيسجاز ، لأنه لو حكي كلامه لطال. وهذا كقوله تعالى « قبل قبد جاءكم رسل من قبلي بالبيتنات وبالذي قبلتم » ، أي وبقربان تأكله النّار ، أي ما قباله من الإلحاد والتهكم بالإسلام ، وما قباله من المال والولد، أي سنكتب جزاء و ونهلكه فنر شه ما سمّاه من المال والولد ، أي نرث أعيان ما ذكر أسماءه ، إذ لا يعقبل أن يبورث عنه قبوله وكلامه. في « ما يقبول » بدل اشتمال من ضميسر النصب في « نرشه » ، إذ التهديس : ونرث ولده وماله .

والإرث: مستعمل مجازا في السلب والأخذ، أو كناية عن لازمه وهو الهلاك. والمقصود: تـذكيره بـالموت، أو تهـديـده بقـرب هلاكـه.

ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله، فإن العاصى وَلَـدَ عَـمُوا الصحابي الجليـل وهشامـا الصحابي الشهيـد يـوم أجـنـاديـن ، فهنـا بشارة لانتبىء حصلتى الله عليه وسلّم حونكايـة وكمـد للعـاصى بـن وائـل .

والفرد: اللّذي ليس معه ما يصيس بـه عددا ، إشارة إلى أنّه يحشر كـافـرا وحده دون ولـده . ولا مـال لـه . و«فـردا» حـال .

﴿ وَاتَّخَذُوا ۚ مِن دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا ۚ لَهُمْ عِزًّا (81) كَلاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) ﴾

عطف على جملة « ويقـول الإنسان أإذا مـا مـتّ » فضميـر « اتخذوا » عـائـد إلى الّـذيـن أشركـوا لأنّ الكلام جرى على بعض منهم .

والاتخاذ: جعل الشخص الشيء لنفسه ، فجعل الاتخاذ همنا الاعتقاد والعبادة. وفي فعل الاتخاذ إيساء إلى أن عقيدتهم في تلك الآلهة شيء مصطلح عليه مختلق لم يأمر الله به كسا قال تعالى عن إبراهيسم «قال أتعبدون ما تنحتون».

و في قوله « من دون الله » إيماء إلى أن الحق يقتضي أنيتخذوا الله إلها، إذ بـذلك تقرّر الاعتقاد الحق من مبدأ الخليقة . وعليه دلت العقول الـراجحة.

ومعنى «ليكونوا لهم عزّا» ليكونوا مُعزّين لهم ، أي نامرين. فأخبر عن الآلهة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشركين في آلهتهم أنّهم نفس العزّ، أي أن مجرد الانتماء لها يكسبهم عزّا.

وأجرى على الآلهمة ضميم العاقمل لأن المشركين الذيس اتخذوهم تموهم عقلاء مدبريس .

والضميران في قولمه «سيكفرون – وَيكونون » يجوز أن يَكونا عائمه والضميران في قولمه «سينكر الآلمهة عبادة المشركين إياهم ، فعبر عن الجحود والإنكار بالكفر . وستكون الآلهة ذلا ضد العز .

والأظهر أن ضمير «سيكفرون» عائد إلى المشركين، أي سيكفر المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل قوله «واتخذوا من دون الله آلهة». وفيه تمام المقابلة، أي بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم سيكفرون بعبادتهم، فالتعبير بفعل «سيكفرون» يسرجح هذا الحسل لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقبادي لا في مطلق الجحود، وأن ضمير «يكونون» له للآلهة وفيه تشتبت الضمائر. ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجع كلا إلى ما يناسبه، كقول عباس بن مرداس: عندنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا

أي وأحرز جمَّمْع المشركين ما جمَّعه المسلمون من الغشائم .

ويجوز أن يكون ضميرا سيكفرون – ويكونون و راجعين إلى المشركين ، وأن حرف الاستقبال للحصول قريبا ، أي سيكفر المشركيون بعبادة الأصنام ويلخلون في الإسلام ويكونون ضدا على الأصنام يهدمون هياكلها ويلعنونها ، فهو بشارة للتييء – صلتى الله عليه وسلتم – بأن دينه سيظهر على دين الكفر . وفي هذه المقابلة طباق مرتيس .

والضد: اسم مصدر، وهو خلاف الشيء في الماهية أو المعاملة. ومن الثاني تسمية العدو ضدا. ولكونه في معنى المصدر لزم في حال الوصف به حالة واحدة بحيث لايطابـق موصوفـه.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّلْيَطِينَ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلاَ تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) ﴾

استئناف بياني لجواب سؤال يجيش في نفس الرسول - صلى الله عليه وسلّم - من إيغال الكافرين في الضلال جماعتهم وآحادهم، وما جرّه إليهم من سوء المصير ابتداء من قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا ما مِت لسوف أخرج حيّا »، وما تخلل ذلك من ذكر إمهال الله ايناهم في الدنيا، وما أعد لهم من العذاب في الآخرة. وهي معترضة بين جملة « واتخدوا من دون الله آلهة » وجملة « يوم نكشر المتقين ». وأيضا هي كالتذييل لتلك الآيات والتقرير لمضمونها لأنها تستخلص وأيضا هي كالتذييل لتلك الآيات والتقرير لمضمونها لأنها تستخلص أحوالهم ، وتتقضمن تسلية الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - عن إمهالهم وعدم تعجيل عقابهم .

والاستفهام في «ألم تسر » تعجيبي. ومثله شائع في كلام العسرب يجعلون الاستفهام على نفي فعل والسراد حصول ضده بحث المخاطب على الاهتمام بتحصيله ،أي كيف لم تسر ذلك ونيزل إرسال الشياطين على الكافريين لاتضاح آثاره منزلة الشيء المرئي المشاهد ،فوقع التعجيب من مسرآه من بقوله : ألم تسر ذلك .

والأزُّ: الهـزَّ والاستفـزاز البـاطنـي ، مـأخـوذ من أزيـز القـدر إذا اشتـد غليـانـهـا . شبـه اضطراب اعتقـادهـم وتنـاقض أقـوالهـم واختلاق أكـاذيبهـم بـالغليـان في صعود وانخفـاض وفرقعـة وسكون ، فهو استعارة فتـأكيـده بـالمصدر تـرشيـح .

وإرسال الشياطين عليهم تسخيرهم لها وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبّوي المنقذ من حبائلها ، وذلك لكفرهم وإعراضهم عن استماع

مواعظ الوحي . وللإشارة إلى هذا المعنى عندل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله «على الكافرين» .وجعل «تنوزهم» حالا مقيدًا للإرسال لأن الشياطين مرسلة على جميع الناس ولكن الله يحفظ المؤمنين من كيد الشياطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل: قال تعالى «إن عبادي ليس الك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويسن».

وفرع على هذا الاستئناف وهذه التسلية قوله « فالا تعجل عايهم ». أي فلا تستعجل العناب لهم إنسا نعند لهم عداً. وعبر بـ«تعجل عايهم » معدى بحرف الاستعلاء إكراما للنبيء - صلى الله عليه وسلم - بأن نرل منزلة الذي هلاكهم بيده . فنهني عن تعجيله بهلاكهم . وذلك إشارة إلى قبول دعائه عند ربه ، فلو دعا عليهم بالهلاك لأهلكهم الله كيلا يسرد دعوة نبيئه - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه يقال . عجل على فلان بكذا ، أي أسرع بتسليطه عليه . كما يقال : عجل إليه إذا أسرع بالذهاب إليه كقوله « وعجلت إليك رب لترضى » ، فاختلاف حروف تعدية فعل (عجل) ينبيء عن اختلاف المعنى المقصود بالنعجيل .

ولعمل سبب الاختلاف بين هذه الآية وبين قوله تعالى «فلا تستعجل لهم » في سورة الأحقاف أن المراد همنا استعجال الاستئصال والإهلاك وهو مقدر كونه على يه النبىء - صلى الله عليه وسلم - ، فلذلك قيل هنا «فلا تعجل عليهم »، أي انتظريومهم الموعود ، وهو يوم بدر ، ولذلك عقب بقوله «إنها نعد لهم عدا»، أي نشطرهم ونؤجلهم ، وأن العنداب المقصود في سورة الأحقاف هو عذاب الآخرة لموقوعه في خلال الوعيد لهم بعنداب النار لقوله هنالك «ويوم يعرض الدين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربننا فنوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستحل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلمنشوا إلا ساعة من نهار».

والعبد : الحساب .

و(إنسَما) للقصر، أي ما نحن إلا نَعنُدُ لهم، وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافسا، أي نعنُد لهم ولسنا بناسين لهم كما يظنون، أو لسنا بتاركينهم من العذاب بـل نـؤخرهـم إلى يـوم مـوعود.

وأفادت جملة « إنَّما نعبَّد لهم عدًّا» تعليل النَّهي عن التعجيل عليهم لأن (إنما) مركبة من (إنَّ) و (ما) وإنَّ تفييد التّعلييل كما تقيدًم غير مبرّة .

وقمد استعممل العمد" مجمازا في قصر الممدّة لأنّ الشيء القليمل يُعدّ ويحسب . وفي هذا إندذار بماقتمراب استئصالهم .

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَــٰنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لاَّ يَمْلُكُونَ ٱلشَّفَــٰعَةَ إِلاَّ مَنْ ِٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا (87) ﴾

إتسمام لإثبات قلة غناء آلهتهم عنهم تبعا لقوله « ويكونون عليهم ضداً » .

فجملة « لا يملكون الشّفاعة » هو مبدأ الكلام، وهو بيان لجملة « ويكونون عليهم ضدا » .

والظرف وما أضيف الظرف إليه إدماجٌ بينت به كرامة المؤمنين وإهانة الكافريس. وفي ضمنه زيادة بيان لجملة « ويكونون عليهم ضداً » بأنهم كانوا سبب سوقهم إلى جهنم وردا ومخالفتهم لحال المؤمنيس في ذلك المشهد العظيم. فالظرف متعلق بد « يملكون ».

وضمير « لا يملكون » عائد لـلآلهـة . والمعنى : لا يقدرون على أن ينفعوا من اتخـذوهـم آلهـة ليـكونـوا لهـم عزاً .

والحشر: الجمع مطلقا، يكون في الخيس كما هنا، وفي الشر كقوله « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم »، ولذلك أتبع فعل «نحشر» بقيد « وقدا »، أي حشر الوفود إلى الملوك، فإن الوفود يكونون مكرمين، وكانت لملوك العرب وكرمائهم وفود في أوقات، ولأعيان العرب وفادات سنوية على ملوكهم وسادتهم، ولمكل قبيلة وفادة، وفي المشل « إن الشقي وافد البراجم ».

وقد اتبع العرب هذه السنة فوفدوا على النبيء -- صلّى الله عليه عليه وسلّم -- لأنّه أشرف السادة . وسنـة الوفـود هي سنة تسع من الهجرة تـــت فتــح مكّة بعموم الإسلام بــلاد العرب .

وذكر صفة « الرّحمان » هنا واضحة المناسبة للوفد .

والسوق: تسيير الأنعام قُدام رعاتها، يجعلونها أمامهم لقرهب زجرهم وسياطهم فبلا تتفلّت عليهم، فالسوق: سير خوف وحذر.

وقوله «وردًا » حال قصد منها التشبيه، فلمذلك جاءت جاملة لأنّ معنى التشبيه يجعلها كالمشتق .

والورد - بكسر الواو : أصلهالسير إلى الماء ، وتسمى الأنعامُ الواردة وردًا تسمية على حذف المضاف، أي ذات ورد، كما يسمى الماء اللّذي يسرده القوم وردا . قبال تعبالى « وبشس الورد المبورود » .

والاستثناء في « إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا » استثناء منقطع ، أي لكن يملك الشفاعة يـومئـذ من اتخـذ عند الرحـمان عهـدًا ، أي من وعـده الله بـأن يشفع وهم الأنبياء والملائكة .

ومعنى « لا يملكون » لا يستطيعون ، فإنّ المملك يطلق على المقدرة والاستطباعة . وقبد تقبدًم عنبد قبوليه تعبالى « قبّل أتعبيدون من دون الله مِنا لا يماك لكم ضرا ولا نبضعنا » في سورة العقبود .

﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا (88) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْطًا إِدًّا (88) يَكَا دُ ٱلسَّمَاوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنَشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا (90) أَن دَعَوْ اللِّرَّحْمَانِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (92) إِن كُلُّ مَن في يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِن كُلُّ مَن في السَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا (93) لَقَدْ اللَّهُمَ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَحْصَانِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَرَدًا (95) ﴾ فَرُدًا (95) ﴾

عطف على جملة « ويقول الإنسان أإذا ما مت » أو على جملة «واتخذوا من دون الله آلهة» إتماما لحكاية أقوالهم، وهو القول بأن لله ولدا، وهو قول المشركين: الملائكة بنات الله. وقد تقد م في سورة النتحل وغيرها؛ فصريح الكلام رد على المشركين، وكنايته تعريض بالنتصارى الدين شابهوا المشركين في نسبة الولد إلى الله ، فهو تكملة للإبطال الذي في قوله تعالى آنفا « ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه » الىخ .

والضمير عائد إلى المشركين ، فيفهم منه أن المقصود من حكاية قدولهم ليس مجرد الإخبار عنهم ، أو تعليم دينهم ولكن تفظيع قولهم وتشنيعه ، وإنسا قالوا ذلك تأييدا لعبادتهم الملائكة والجن واعتقادهم شفعاء لهم .

وذكر « الرّحمان » هنا حكاية لقولهم بالمعنى . وهم لا يذكرون اسم الرحمان ولا يُقرون به ، وقد أنكروه كما حكى الله عنهم « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرّحمان » . فهم إنّما يقولون «اتّخذ الله ولدا» كما حكي عنهم في آيات كثيرة منها آية سورة الكهف . فذكر « الرحمن » هنا وضع للمرادف في موضع مرادفه . فذكر اسم «الرحمان» لقصد إغاظتهم بذكر اسم أنكروه ،

وفيه أيضا إيماء إلى إختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اتّخاذ الولد كما سيأتمي في قولـه « وما ينبغـي للـرحـمـان أن يتخذ ولـدا » .

والخطاب في «لقد جئتم » للذين قالوا اتخذ الرّحمان ولمدا ، فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه المراد . كما تقد م في قوله آنفا «وإن منكم إلا واردُها » فلا يحسن تقدير : قبل لقد جشتم .

وجملة « لقد جئتم شيئا إداً » مستأنفة لبيان ما اقتضته جملة « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا » من التشنيع والتفظيع .

وقرأ نـافـع ، والكسائـي ــ بيـاء تحتيـة على عدم الاعتداد بالتأنيثــ . وذلك جـائـز في الاستعمـال إذا لم يكن الفعـل رافعـا لضميـر مؤنث متـّصل ، وقرأ البقيـة « تكـاد » بالتاء المثناة الفوقية ، وهو الوجه الآخر .

والتفطر : الانشقاق ، والجمع بينه وبين « وتنشق الأرض » تفننّ في استعمال المترادف لـدفع ثقـل تـكريـر اللفظ . والخـرور : السقوط .

و (مين) في قوله « منه » للتعليل ، والضمير المجرور بـ (من) عائد إلى « شيئًا إدًا » ، أو إلى القول المستفاد من « قالوا اتخذ الرحمن ولـدا » .

والكلام جار على المبالغة في التهبويـل من فظاعـة هذا القول بحيث إنـه يبلـغ إلى الجمـادات العظيمـة فيتُغيّر كيـانـهـا .

وقرأ نافع ، وان كثير ، وحفص عن عاصم ، والكسائي «يتفطرن » بمثناة تحتية بعدها تاء فوقية . . وقرأ أبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، وأبو بكر عن عاصم . بتحتية بعدها نون . من الانفطار . والوجهان مطاوع فطر المضاعف أو فطر المجرد ، ولا يكاد ينضبط الفرق بين البنيتين في الاستعمال . ولعل محاولة التقرقة بينهما كما في الكشاف والشافية لا يطرد ، قال تعالى « ويوم تشقّق السماء بالغمام » ، وقال « إذا السماء انشقت » ، وقرىء في هذه الآية « يتفطرون » و « ينفطرن » . والأصل توافق القرآتين في البلاغة .

والهـد : هدم البنـاء . وانتصب « هـَد اً » على المفعوليـــة المطلقــة لبــيــان نــوع الخرور . أي سقوط الهـَدم ، وهو أن يتساقط شظــايــا وقطعــا .

و « أن دَعوا للرّحمان ولدا » متعلّق بكلّ من « يتفطرن، وتنشق، وتخرّ »، وهو على حذف لام الجرّ قبل (أنْ) المصدريّة وهو حذف مطّرد.

والمقصود منه تأكيـد ما أفيـد من قوله « منـه » . وزيـادة ُ بـيــان ٍ لمعــاد ِ الضميــر المجـرور في قولـه « منـه » اعتنـاء ببــيــانـه .

ومعنى « دَعَوا »: نسبوا ، كقوله تعالى « ادْعُوهم لآبائهم » ، ومنه يقال : ادّعى إلى بنسي فـلان ، أي انتسب . قـال بـَشامة بن حـزَّن النهشلي : إنّــا بـنــي نـهشل لا نـَــد عــي لأب ٍ عنــه ولا هو بـالأبنـاء يشــريــنــا

وجملة « ومما ينبغي للسرّحـمـان أن يتـخذ ولـدا » عطف على جملة « وقــالــوا اتـّخذ الرّحـمـان ولــدا » .

ومعنى «ما ينبغي» ما يتأتى ، أو ما يجوز . وأصل الانبغاء : 'أنّه مطاوع فعمل بغى النّذي بمعنى طلب . ومعنى مطاوعته : التأثّر بما طُلب منه ، أي استجابة الطلب ،

نقل الطيبي عن الزمخشري أنّه قال « في كتاب سيبويه: كلّ فعل فيه علاج يأتي مطاوعُه على الانفعال كصرف وطلب وعلم ، وما ليس فيه علاج كعدم وفقد لا يتأتى في مطاوعه الانفعال البتة » ا ه. فبان أن أصل معنى (ينبغي) يستجيب الطلب. ولما كان الطلب مختلف المعاني باختلاف المطلوب لزم أن يكون معنى (ينبغي) مختلفا بحسب المقام فيستعمل بمعنى: يتأتى ، ويمكن ، ويستقيم ، ويليق. وأكثر تلك الإطلاقات أصله من قبيل الكناية واشتهرت فقامت مقام التصريح .

والمعنسى في هذه الآية: وما يجوز أن يتتخذ الرّحمان ولدا ، بناء على أن المستحيل لدو طلب حصوله لما تأتى لأنه مستحيل لا تتعلق به القدرة ، لا لأن الله عاجز عنه ، ونحو قوله «قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » يفيد معنى : لا يستقيم لنا ، أو لا يُخوّل لنا أن نتخذ أولياء غيرك ، ونحو قوله «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » يفيد معنى لا تستطيع ، ونحو «وما علمناه الشعر وما ينبغي له » يفيد معنى : أنه لا يليق به ، ونحو «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » يفيد معنى : لا يستجاب طلبه لطالبه إن طلبه ، وفرق بين قولك : بنبغي لك أن لا تفعل يستجاب طلبه لله أن تفعل كذا ، أي ما يجوز لجلال الله أن يتخذ ولدا لأن جميع الموجودات غير ذاته تعالى يجب أن تكون مستوية في المخلوقية له والعبودية له وذلك ينافي البُنوة لأن بنوة الإله جزء من الإلهية ، وهو أحد الوجهيس في تفسير قوله تعالى «قل إن كان للرّحمان وله في المنه وله في الله قال الله قال الله قال كمان للرّحمان وله في المنه وله في الله في المنه وله له المنه قال الله قال أن كان للرّحمان وله في المنه وله في الله في المنه وله له الله قال الله قال أن كان للرّحمان وله في الله في الله وله له الله قال الله قال أن كان للرّحمان وله في الله قال الله قال أن كان للرّحمان وله في المنه وله في قال أن كان للرّحمان وله في أنه أول العابدية قبلكم .

ومعنى « آتبي الرّحمان عُبدا » : الإتسيانُ المجازي ، وهو الإقرار والاعتراف ، مثل: بــاء بـكذا، أصلــه رجع ، واستعمل بمعنــى اعترَف.

و « عبـدًا » حال ، أي معترف لله بـالإلهيـّة غير مستقل عنـه في شيء في حـال كونـه عبدا .

ويجوز جعمل « آتى الرحمان » بمعنى صائم إليمه بعد الموت، ويكون المعنى أنّه يحيما عبدا ويحشر عبدًا بحيث لا تشوبه نسبة البنموة في الدنسيا ولا في الآخرة .

وتكرير اسم «الرّحمان» في هذه الآية أربع مرّات إيماء إلى أن وصف الرّحمان الشابت لله ، والذي لا ينكر المشركون ثبوت حقيقته لله وإن أنكروا لفظه ، ينافي ادعاء الولد له لأن الرّحمان وصف يمال على عموم الرّحمة وتكثرها . ومعنى ذلك : أنها شاملة لكل موجود ، فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى، ولا يتقوم ذلك إلا بتحقق العبودية فيه ، لأنه لوكان بعض الموجودات ابنا لله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنه يكون بالبنوة مساويا له في الإلهية المقتضية الغنى المطلق ، ولأن اتخاذ الابن يتطلب به متخذه برالابن به ورحمته له ، وذلك ينافي كون الله مفيض كل رحمة .

فذكسر هذا الوصف عند قوله « وقالوا اتخذ الرّحمان ولدا » وقوله « أن دعوا للرّحمان ولدا » تسجيل لغباوتهم .

وذكرُه عند قولمه « وما ينبغي للـرّحمـان أن يتـّخذ ولـدا » إيـمـاء إلى دليـل عـدم ليــاقـة اتخـاد الابـن بـالله .

وذكرُه عند قولـه « إلا آتي الرّحمـان عبدا » استدلال على احتـيــاج جــميــع المــوجودات إليـه وإقرارهــا له بملـكــه إيــاهــا .

وجملة «لقد أحصاهم » عطف على جملة «لقد جشتم شيئا إدا». مستأنفة ابتدائية لمتهديد القائلين هذه المقالة. فضمائنر الجمع عائدة إلى ما عباد إليه ضمير «وقالوا اتخذ الرحد بان ولدا» وما بعده ، وليس عائدا على «من في السماوات والأرض »، أي لقد علم الله كل من قال ذلك وعدهم فلا ينفلت أحد منهم من عقابه .

ومعنى «وكلهم آتيه يموم القيامة فردا » إبطال ما لأجله قالوا التخذ الله ولمدا ، لأنهم زعموا ذلك موجب عبادتهم الملائكة والجن لبكونوا شفعاءهم عند الله ، فأيناسهم الله من ذلك بأن كل واحد يأتي يموم القيامة مفردا لا نصير له كما في قوله في الآية السالفة «ويأتينا فردا » . وفي ذلك تعريض بأنهم آتون لما يكر دون من العنداب والإهانة إتيان الأعزل إلى من يتمكن من الانتقاء منه .

يقتضي اتصالُ الآيات بعضها ببعض في المعاني أنّ هذه الآية وصف لحال المؤمنين يوم القيامة بضد حال المشركين ، فيكون حال إتيانهم غير حال انفراد بل حال تأنس بعضهم ببعض .

ولما ختمت الآية قبلها بأن المشركين آتون يوم القيامة مفرديس .وكان ذلك مشعرا بأنهم آتون إلى ما من شأنه أن يتمنى المورّط فيه من يدفع عنه وينصره ، وإشعار ذلك بأنهم مغضوب عليهم . أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين الصالحين ، وأنهم على العكس من حال المشركين ، وأنهم يكونون يومئذ بمقام المودّة والتبجيل . فالمعنى : سيجعل لهم الرّحمان أوداء من الملائكة كما قال تعالى « نحن أولماؤكم في

الحياة الدُّنيا وفي الآخرة » ، ويجعل بين أنفسهم مودَّة كما قبال تعالى « ونـزعـنـا مـا في صدورهـم من غـل » .

وإيشار المصدر ليفي بعدة متعلقات بالود . وفُسر أيضا جعل الود بأن الله يجعل لهم محبة في قلوب أهل الخير . رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي . وليست هذه الزيادة عن أحد ممن روى الحديث عن غير قتيبة بن سعيد ولا عن قتيبة بن سعيد في غير رواية الترمذي ، فهذه الزيادة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة .

وفُسرأيضا بأن الله سيجعل لهم محبّة منه تعالى. فالجعل هنا كالإلقاء في قبوليه تعيالى « وألقيت عليك محبّة مني » . هنذا أظهر الوجوه في تفسير البود ، وقيد ذهب فيه جماعيات المفسريين إلى أقبوال شتى متضاوتة في القبول .

﴿ فَا إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِر

إيذان بانتهاء السورة ، فإن شأن الإتيان بكلام جامع بعد أفنان الحديث أن يؤذن بأن المتكلّم سيطوي بساطه . وذلك شأن التدييلات والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام . فلما احتوت السورة على عبر وقصص وبشارات ونذر جاء هنا في التنويه بالقرآن وبيان بعض ما في تنزيله من الحكم .

فيجوز جعل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام مقدر يبدل عليه المذكور، كأنه قيبل: بلغ منا أنـزلـنـا إليك ولوكـره المشركون منا فيه من إبطال دينهم وإنـذارهـم بسوء العناقبـة فمنا أنـزلـنـاه إليك إلا للبشارة والنذارة ولا تعبئ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقـد . وذلك أنّ المشركين كانوا يقـولـون للنّبيء ـ صلّى الله عليْه وسلّم ـ : « لـو كففت عن شتم آلهتـنـا وآبـائـنـا وتسفيـه آرائـنـا لاتّبعـنـاك » .

ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله «لقد أحصاهم وعد هم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ». ووعد المؤمنين بقوله «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا ». والمفرع هو مضمون «لتبسسر به » الخ «وتنذر به » الخ ، أي ذلك أثر الإعراض عما جئت به من النذارة ، وأثر الإقبال على ما جئت به من البشارة مما يسرناه بلسانك فإنا ما أنزلناه عليك إلا لذلك .

وضمير الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السيّاق مشل «حتى توارت بالحجابُ». وبذلك علم أن التيسير تسهيل قراءة القرآن. وهذا إدماج للشناء على القرآن بأنّه ميسر للقراءة ، كقوله تعالى « ولقد يسرنا القرآن لله كر فهل من مذكر ».

واللسان: اللّغة ، أي بلغتك، وهي العربيّة، كقوله « وإنّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » ؛ فإن نزول القرآن بأفضل اللّغات وأفصحها هو من أسباب فضله على غيره من الكتب وتسهيل حفظه ما لم يسهل مثله لغيره من الكتب .

والباء للسببية أو المصاحبة .

وعبسر عن الكفار بقوم لمد ذما لهم بأنهم أهل إيغال في المراء والمكابسرة ، أي أهل تصميم على باطلهم ، فاللله : جمع ألمد ، وهو الإباية من الاعتراف بالحق . وفي الحديث

الصحيح : «أبغض الرجال إلى الله الألمة الخصيم » . ومما جره الإشراك إلى العرب من مذام الأخلاق التي خلطوا بها محاسن أخلاقهم أنهم ربتما تمدحوا باللّدد ، قال بعضهم في رشاء البعض : إن تحمت الأحمجار حزما وعزما وخصيما ألمة ذا ميغلاق

وقد حَسُن مقابلة المتقين بقوم لد"، لأن التقوى امتشال وطاعة والشرك عصيان وليدد.

وفيه تعريض بأن كفرهم عن عناد وهم يعلمون أن ما جاء به محمّد — صلّى الله عليه وسلّم — هو الحق ، كما قال تعالى « فإنّهم لا يُمكُذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله ينجمدون » .

وإيـقـاع لفظ القوم عليهم لـالإشارة إلى أن اللّـدد شأنهم ، وهو الصفة الّتي تقومت منهـا قـوميتهم ، كمـا تقـد م في قولـه تعـالى « لآيـات لقوم يعقلـون » في سورة البقرة ، وقولـه تعـالى « ومـا تغنـي الآيـات والنـذر عن قوم لا يـؤمـنـون » في سورة يـونس .

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) ﴾

لما ذكروا بالعناد والمكابرة أتبع بالتعريض بتهاديدهم على ذلك بتذكيرهم بالأمم التي استأصلها الله لجبروتها وتعنتها لتكون لهم قياسا ومثلا. فالجملة معطوفة على جملة «فإنما يسرناه بلسانك» باعتبار ما تضمنته من بشارة المؤمنين وندارة المعاندين، لأن في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للسؤمنين باقتراب إراحتهم من ضرهم .

و (كسم) خبريـة عـن كثرة العـدد .

والقرن : الأمّة والجيسل . ويطلق على الزّمان الّذي تعيش فيـه الأمّة . وشاع تقـديـره بسائـة سنـة . و (من) بيـانيـة ، وما بعـدهــا تمييز (كم) .

والاستفهام في « هل تُحسّ منهم من أحد » إنكاري . والخطاب للنبيء - صلّى الله عليه وسلّم - تبعا لقول ه فإنّما يسرناه بلسانك » أي ما تُحسّ ، أي ما تشعر بأحد منهم . والإحساس : الإدراك بالحس، أي لا تـرى منهم أحـدا .

والركز : الصوت الخفيّ ، ويقال : الرز ، وقد روى بهما قول لبيد :

وتَوَجَّسَتُ رِكُزَ الْأُنسِ فراعها عن ظهر غيب والانيس سَقَامُهما

وهو كناية عن اضمحلالهم ؛ كني بـاضمحـلال لـوازم الوجود عن اضمحـلال وجـودهـم .

## لسم المترالرم الرجم

## سُورَة طَلَّتَ

سميّت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما تبعا لرسم المصحف كما تقدّم في سورة الأعراف. وكذلك وردت تسميتها في كتب السنّة في حديث إسلام عسر بن الخطّاب كما سيأتي قريسا.

وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله — صلّى الله عليْه وسلّم — : «إنّ الله تبارك وتعالى قرأ (طاهماً) (باسْمين) قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا : طوبى لأمّة ينزل هذا عليها » الحديث . قال ابن فُورك : معناه أنّ الله أظهر كلامه وأسمعه من أراد أن يسمعه من الملائكة ، فتكون هذه التسمية مروية عن النّبيء — صلّى الله عليْه وسلّم — .

وذكر في الإتـقان عن السخاوي أنّها تسمى أيضا «سورة الكليم»، وفيـه عن الهـذلــى في كـاملــه أنّها تسمى « سورة مُوسى » . وهي مكية كلها على قبول الجمهبور . واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين . وفي الإتقان أنه استُثني منها آية «فاصبر على ما يقبولون وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » الآية . واستظهر في الإتقان أن يستشنى منها قوله تعالى «ولا تتمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا » الآية . لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف النبيء – صلى الله عليه وسلم – ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هالل رجب فقال: لا، إلا برهن ، فأتيت النبيء فأخبرته فقال : أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض . فلم أخرج من عنده حتى نزلت «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا » الآية اه .

وعندي أنه إن صح حديث أبيي رافع فهو من اشتباه التآلاوة بالنزول. فلعل النبيء — صلى الله عليه وسلم — قرأها متذكرا فظنها أبو رافع فالله ساعت في ولم يكن سمعها قبل ، أو أطلق النزول على التالاوة . ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في أسباب النزول كما علمته غير مرة .

وهذه السورة هي الخامسة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب لما روى الدارقطني عن أنس بن مالك ، وابن أسحاق في سيرته عنه قال : خرج عمر متقلدا بسيف . فقيل له : إن ختنك وأختك قد صبوا ، فأتاهما عمر وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما سورة (طاها)، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه ؟ فقالت له أخته : إنك رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ طه . فلما قرأ صدر منها قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » إلى آخر القصة . وذكر الفخر عن بعض المفرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة .

وكان إسلام عمار في سنة خمس من البعثة قُبيل الهجرة الأولى إلى الحبشة فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس أو أواخر سنة أربع من البعثة.

وعد ّت آيسها في عدد أهمل المدينة ومكّة مائة وأربعا وثلاثين ، وفي عمدد أهمل الشّام مائة وأربعين ، وفي عدد أهمل البصرة مائة واثنتيمن وثلاثيمن . وفي عمدد أهل الكوفة مائة وخمسا وثلاثيمن .

#### أغراضهها:

احتوت من الأغراض على:

- ـــــــ الْتَحَـَّدِي بِـالْقَـرَآنِ بِذَكُرِ الْحِرُوفِ الْمَقَطَّعَـةُ في مَفْتَتَحَـهَـا .
- والتنويـه بأنـه تنـزيـل من الله لهـدي القـابلين للهـدايـة ؛ فـأكثرهـا في هـذا الشـأن .
- والتنويه بعظمة الله تعالى ، وإثبات رسالة محمّد صلّى الله عليه وسلّم بأنّها تماثل رسالة أعطم رَسول قبله شاع ذكره في النّاس ، فضرب المثل لنزول القرآن على محمّد صلّى الله عليه وسلّم بكلام الله موسى عليه السّلام .
- ــ وبسط نشأة موسى وتأييد الله إيـاه ونصره على فـرعـون بـالحجّة والمعجـزات وبصرف كِيد فـرعـون عنـه وعن أتبـاعـه .
- \_ وإنجاء الله موسى وقومه ، وغرق فرعمون ، وما أكسرم الله بـه بندي إسرائيسل في خروجهم من بلـد القبط .
- \_ وقصة السامري وصنعيه العجل الذي عبـده بنــو إسرائيــل في مغيب موسى ـــ عايــُه السّـــلام ـــ .

وكل ذلك تعريض بأن مآل بعشة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ صائس إلى منا صارت إليه بعشة موسى ـ عليه السلام ـ من النصر على معانديه . فلذلك انتُقل من ذلك إلى وعيد من أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمشاله ومواعظه .

- وتذكير النّاس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم.

\_ ورُتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلموا مقاديّهم بسيد الشيطان وإنـذارُ هـم بسوء العقباب في الدنسيا .

- وتسليمة النّبيء - صلّى الله عليه وسلّم - على ما يقولمونمه وتشبيميّه على الله يسن .

وتحلّل ذلك إثبياتُ البعث ، وتهويـل يـوم القيـامـة ومـا يتقدمـه من الحوادث والأهـوال .

#### ﴿ طـه [۱] ﴾

هذان الحرفان من حروف فواتح بعض السور مثل المم ، و يسس . ورسما في خط المصحف بصورة حروف التهجي المتي هي مسمتى (طا) و (ها) كما رُسم جميع الفواتح المتي بالحروف المقطحة . وقرئا لجميع القراء كما قرئت بقية فواتح السور ، فالقول فيهما كالقول المختار في فواتح تلك السور ، وقد تقدم في أول سورة البقرة وسورة الأعراف .

وقيـل هـمـا حرفـان مقتضبّــان من كلمتــي (طـاهــر) (وهاد) وأنهمـا على معنى النّـداء بحذف حرف النّـداء .

وتقدم وجه المسدّ في (طا) (ها) في أول سورة يونس . وقيل مقسته فسير المؤنثة مقسته فعل (طأ ) أمرًا من الوطء ، ومن (ها) ضمير المؤنثة الغائبة عائد إلى الأرض. وفُسر بأن النبيء ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان في أوّل أمره إذا قام في صلاة الليل قام على رجل واحدة فأمره الله بهده الآية أن يطأ الأرض برجله الأخرى . ولم يصح .

وقيسل (طاهما) كلمة واحدة وأن أصلها من الحبشية. ومعناها إنسان، وتكلمت بسها قبيلة (عك) أو (عنكل) وأنشدوا ليمزيد بن مهلمهل : إن السفاهة طاهما من شمائلكم لا بمارك الله في القوم الملاعين

وذهب بعض المفسريين إلى اعتبارهما كلمة لغة (علك) أو (علك) أو (علك) أو كلمة من الحبشية أو النبطية وأن معناها في لغة: (عك) يا إنسان ، أو يا رجل. وفي ما عداها: يا حبيبي . وقيل: هي اسم سمى الله به نبيئه – صلى الله عليه وسلم – وأنه على معنى النداء، أو هو قسم به . وقييل: هي اسم من أسماء الله تعالى على معنى القسم .

ورويت في ذ لك آثار وأخبار ذكر بعضها عياض في انشّفاء. ويجري فيها قول من جعل جميع هذه الحروف متّحدة في المقصود منها ، كقول من قال : هي أسساء للسور الواقعة فيها ، ونحو ذلك مما تقاء م في سورة البقرة . وإنّما غرّهم بذلك تشابه في النطق فلا نطيل بردها . وكذلك لا التفات إلى قول من زعموا أنّه من أسماء النّبيء — صلّى الله عليّه وسلّم —.

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ (3) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ (3) يَخْشَىٰ (3) تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَـٰوَاتِ ٱلْعُلَى (4) الرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ (5) لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَات وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ (6) ﴾

افتتحت السورة بملاطفة النبيء — صلّى الله عليه وسلّم — بأنّ الله للم يرد من إرسالـه وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك، أي تصيبه المشقّة ويشده التّعب، ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده. وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين التّدين آمنوا بأنتهم كانوا من أهل الخشية ولـولا ذلك لما ادّ كروا بالقرآن.

وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول – عليه الصلاة والسّلام – بالاضطلاع بأمر التبليغ، وبكونه من أولى العزم مثل موسى – عليه السّلام – وأن لا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم – عليه السّلام – قبل نزوله إنى الأرض . وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن لأن في ضمن ذلك تنويها بمن أنزل عليه وجاء به .

والشقاء: فرط التعب بعمل أو غم في النّفس، قال النّابغة: إلا مقالة أقوام شَقيت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي

وهمـزة الشقّـاء مُنقلبـة عن الواو، يقـال : شَـقـاء وشَـقـاوة ــ بفتح الشيـن ــ وشيقـوة ــ بكسرهـا ــ .

ووقموع فعمل «أنـزلـنما » في سيـاق النّفي يقتضي عموم مدلـولـه ، لأنّ الفعـل في سيـاق النّفي بمنزلـة النكرة في سيـاقـه ، وعمـوم الفعـل يستلـزم عمـوم متعلقـاتـه من مفعول ومجـرور ، فيعمّ نفي جميـع كلّ إنـزال للقـرآن فيـه شقـاء لـه ، ونفي كلّ شقـاء يتعلّق بذلك الإنزال ، أي جميـع أنـواع الشّقـاء فـلا يكون إنـزال القرآن سبـبـا في شيء من الشّقـاء للرسول ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ .

وأول منا يراد منه هنا أسف النّبيء صلى الله عليه وسلم من إعراض قنومنه عن الإينمنان بنالقنرآن . قنال تعالى « فلعناك بناخيع نفسك على آثنارهم إن لم ينؤمننوا بهنذا الحديث أسفنا » .

ويجوز أن يكون المراد : ما أرسلناك لتخييب بـل لنـؤيـدك وتكون لك العـاقـبـة .

وقوله « إلا تمد كرة » استشناء مفرغ من أحوال للقرآن محذوفة ، أي ما أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة فصار المعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أنزلناه في حال من الأحوال إلا تذكرة . ويدن لذلك تعقيبه بقوله «تنزيلا ممن خلق الأرض» الذي هو حال من القرآن لا محالة ، ففعل «أنزلنا» عامل في « لتشقى» بواسطة حرف الجرّ، وعامل في «تذكرة» بواسطة صاحب الحال، وبهذا تعلم أن ليس الاستثناء من العلة المنفية بقوله « لتشقى » حتى تتحير في تقويم معنى الاستشناء فتشفرع إلى جعله منقطعا وتقع في كُلف لتصحيح النظم .

وقال الواحدي في أسباب النزول: «قال مقاتىل: قال أبو جهل والنضر بن الحارث (وزاد غير الواحدي: الوليد بن المغيرة، والمطعيم ابن عديّ) للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – إنلك لشقي بترك ديسنا، ليما رأوا من طول عبادته واجتهاده، فأنزل الله تعالى «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الآية، وليس فيه سند.

والتذكرة: خطور المنسي باللذهن؛ فإن التوحيد مستقر في الفطرة والإشراك مناف لها، فالدعوة إلى الاسلام تذكير لما في الفطرة أو تذكير لملّـة إبراهيم - عليه السّلام - .

و «من يخشى» هو المستعد للتأميل والنظر في صحة الدّين ، وهو كلّ من يفكر للنجاة في العاقبة ، فالخشية هنا مستعملة في المعنى الإحرّبي الأصلي . ويجوز أن يسراد بسهما المعنى الإسلامي، وهو حوف الله، فيكون المراد من الفعل المآل، أي من يؤول أمره إلى الخشية بتيسير الله تعالى له التقوى، كقوله تعالى « هدى للمتّقين » أي الصائرين إلى التقوى .

و « تنزيلا » حال من « القرآن » ثانية .

والمقصود منها التنويم بالقرآن والعناية به لينتقل من ذلك إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المشابة لا يترك نصرك وتأييدك.

والعدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من تحتم إفراده بالعبادة ، لأنّه خالق المخاطبين بالقرآن وغيرهم مما هو أعظم منهم خلقا ، ولذلك وصف «السماوات» بـ«العُلى» صفة كاشفة ويادة في تقرير معنى عظمة خالقها . وأيضا لمّا كان ذلك شأن مُنْزل القرآن لا جرم كان القرآن شيئا عظيما ، كقول الفررزدق: إنّ الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول

و «الرّحمان » يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف لازم الحذف تبعا للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكّاكي. ويجوز أن يكون مبتدأ. واختير وصف (الرحمان) لتعليم النّاس به لأنّ المشركين أنكروا تسميته تعالى الرّحمان «وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمان قالوا وما الرحمان ». وفي ذكره هنا وكثرة التذكير به في القرآن بعث على إفراده بالعبادة شكرا على إحسانه بالرّحمة البالغة.

وجملة «على العرش استوى » حال من « الرحمان » . أو خبر ثان عن المبتدأ المحذوف .

والاستنواء : الاستقرار ، قبال تعبالى « فبإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » الآينة . وقبال « واستوت على الجنوديّ » .

والعرش: عالم عظيم من العوالم العُليا، فقيل هو أعلى سماء من السماوات وأعظمها . وقيل غير ذلك. ويسمى: الكرسي أيضا على الصحيح . وقيل: الكرسي غير العرش .

وأيّامًا كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله تعالى وسعة سلطانه بعد قولمه « ممن خلق الأرض والسماوات العلى »

وأما ذكر الاستواء فتأويله أنّه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة أعظم الملوك الله الله العروش .وقد عرف العرب من أولئك ملوك الفرس وملوك الرّوم وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم في العظمة .

وحسن التعبير بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو مما يُستوى عليه في المتعارف ، فكان ذكر الاستواء كالترشيح لإطلاق العرش على السماء العظمى، فالآية من المتشابه البين تأويله باستعمال العرب وبما تقرر في العقيدة : أن ليس كمثله شيء .

وقيل: الاستنواء يستعمل بمعنى الاستينلاء. وأنشدوا قول الأخطل: قد استنوى بشر على العنزاق بنغيير سينف ودم مُهشراق

وهبو مبولد . ويحسمسل أنه تمثيسل كالآينة . ولعله انتزعمه من هـذه الآيـة .

وتقدام القول في هذا عند قوله تعالى « ثم استوى على العرش » في سورة الأعراف . وإنّما أعدنا بعضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين أصحابنا الأشعرية .

وفي تقييم الأبتي على تنفسير ابن عرفة : واختيار عزّ الدّين بنُ عبد السّلام عدم تكفير من يقول بالجهة. قيل لابن عرفة : عادتك تقول في الألفاظ الموهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء وغيرها ، فنذكر النّبيء – صلّى الله عليه وسلم – دليل على عدم تكفير من يقول بالتجسيم ، فقال : هذا صعب ولكن تجاسرت على قوله اقتداء بالشيخ عزّ الدّين لأنّه سبقني لذلك .

وأتبع ما دل على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقريرا وهو جملة «له ما في السماوات » النخ . فهي بيان لجملة « الرحمان على العرش استوى » . والجملتان تدلان على عظيم قدرته لأن ذلك هو المقصود من سعة السلطان .

وتقديم المجرور في قوله « له ما في السماوات » للقصر ، ردّا على زعم المشركين أن لآلهتهم تصرفات في الأرض ، وأن للجنّ اطلاعا على الغيب ، ولتقريس السرد ذكرت أنحاء الكائنات ، وهي السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الشرى .

والثَّرى : التَّراب . وما تحته : هو بـاطـن الأرض كلَّه .

وجملة « لـه مـا في السماوات » عطف على جملة « على العرش استـوى » .

## ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَا إِنَّهُ ، يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى (٦) ﴾

عطف على جملة « له ما في السماوات وما في الأرض » لمدلالة هذه الجملة على سعة علمه تعالى كما دلّت الجملة المعطوف عليها على عظيم سلطانه وقدرته . وأصل النظم : ويعلم السر وأخفى إن تجهر

بالقول ؛ فموقع قوله « وإن تهجر بالقول » موقع الاعتراض بين جملة « يعلم السر وأخفى » وجملة « الله لا إله إلا هو » . فصيغ النظم في قالب الشرط والجنزاء زيادة في تحقيق حصوله على طريقة ما يسمى بالمذهب الكلامي، وهو سوق الخبر في صيغة الدّليل على وقوعه تحقيقا له.

والمعنى: أنه يملم السر وأخفى من السرّ في الأحوال التّي يجهر فيها القائل بالقول لإسماع مخاطبه ، أي فهو لا يحتاج إلى الجهر لأنه يعلم السر وأخفى . وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم بأساليب كثيرة . وذلك في كل ّشرط لا يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق كقول أبى كبير الهذيلي :

فأتت به حُوش الفؤاد مبطنا سُهندا إذا ما نام ليل الهوجل

أي سُهُدًا في كل وقت حين ينام غيره ممن هو همَوْجل . وقول بشامة بن حـزن النهشلــي :

إذا الكماة تنحوا أن يصيبهم حدّ الظُّبات وصَلناها بأيدينا

وقول إبسراهيم بن كُنيف النبهانسي :

فإن تكن الأيمام جمَّالت صروفهما ببؤسمَّى ونُعمى والحوادث تفعملُ فما ليَّنَتُ منه قنهاةً صَلْمِيسةً وما ذللسنها للَّتِي ليس تَجْمُلُ

ووقدول القطامي :

فمن تكن الخضارة أعجبته فأيّ رجال بادية ترانا

فالخطاب في قولـه « وإن تجهر » يجـوز أن يكون خطـابـا للنبىء ـ صلّى الله عليّه وسلّم ـ وهو يعم غيره . ويجوز أن يكون لغير معيّن ليعم كلّ مخـاطب . واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات لأن السر أخفى الأشياء عن علم الناس في العادة . ولما جاء القرآن مذكرا بعلم الله تعالى توجهت أنظار المشركين إلى معرفة مدى علم الله تعالى وتجادلوا في ذلك في مجامعهم . وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت شقفيان وقرشي أو قرشيان وشقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ! وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا (أي وهو بعيد عنا) فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله تعالى « وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا قلوبكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم عليكم سمعكم ولا أحسب هذه الآية إلا ناظرة إلى مثل ما يسر الناس وما يعلنون ولا أحسب هذه الآية إلا ناظرة إلى مثل ما نظرت الآية الآنفة الذكر ، وقال تعالى « ألا إنهم يشنون مدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخشون أيبابهم يعلم ما يسرون

يبقى النظر في توجيه الإتيان بهذا الشرط بطريقه الاعتبراض . وتبوجيه اختيار فرض الشرط بحالة الجهر دون حالة السر مع أن الذي يتبراءى للنباطر أن حالة السر أجدر بالذكر في مقام الإعلام بإحاصة علم الله تعالى بما لا يحيط به علم النباس ، كما ذكر في الخبير الممروي عن ابن مسعود في الآية الآنفة الذكر .

وأحسب لفرض الشرط بحمالة الجهر بمالقول خصوصية بهذا السياق اقتتضاهما اجتهماد النبيء حسالتي الله عليه وسلم حفي الجهمر بالقمرآن في الصلاة أو غيرهما ، فيكون مورد هذه الآيمة كمورد قولمه تعمالي « واذكثر ربتك في نفسك تضرعها وخيفة ودون الجهمر من القول »

فيكون هذا مما نسخة قوله تعالى «فاصدع بما تؤمر »، وتعليم للمسلمين باستواء الجهر والسر في الدعاء ، وإبطال لتوهم المشركين أن الجهر أقرب إلى علم الله من السر ، كما دل عليه الخبر المروي عن أبى مسعود المذكور آنفا .

والقول: مصدر، وهو تلفظ الإنسان بالكلام، فيشمل القراءة والدعاء والمحاورة، والمقصود هنا ما له مزيد مناسبة بقوله تعالى « ما أنه لنا عليك القرآن لتشقى » الآيات.

وجواب شرط « وإن تجهس بالقول » محذوف يبدل عليه قوله « فإنّه يعلم السرّ وأُخفى » . والتقيديس : فبلا تشق على نفسك فإنّ الله يعلم السر وأخفى ، أي فبلا مزينة للجهس به .

وبهـذا تعلـم أن ليس مساق الآيـة لتعليــم النّاس كيفية الدعـاء ، فقد ثبت في السنّنة الجهر بالــدعـاء والذكر ، فليس من الصّواب فرض تلك المسألــة هنــا إلاّ على معنــى الإشارة .

### ﴿ ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلَّاسْمَآ ءُ ٱلْحُسْنَىٰ (8) ﴾

تـذييــل لمــا قبلــه لأن ً مـا قبلــه تضمن صفــات من فعــل الله تعــالى ومن خـَلقه ومن عظمتــه فجــاء هذا التذييــل بمــا يجمــع صفــاتــه .

واسم الجلالة خبـر لمبتدأ محذوف. والتقـديـر : هو الله، جريا على ما تقـد م عند قولـه تعـالى « الرّحمـان على العرش استوى » .

وجملة « لا إلىه إلا هو » حال من اسم الجلالة . وكذلك جملة « لـه الأسماء الحسنسي » .

والأسماء: الكلمات الدّالة على الاتّصاف بحقائـ . وهي بالنسبة إلى الله: إما علم وهو اسم الجلالـة خاصةً ، وإما وصف مشل الرّحـمـان والجبّار وبقيـة الأسمـاء الحسنـي .

وتقديم المجرور في قوله «له الأسماء الحسنى » للاختصاص . أي لا لغيره لأن غيره إما أن يكون اسمه مجردا من المعاني المدلولة للأسماء مشل الأصنام ، وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة منتهى كمال حقيقتها كاتصاف البشر بالرحمة والميلك ، وإما أن يكون الاتصاف بها كذبا لا حقيقة ، كاتصاف البشر بالكيئر، إذ ليس أهلا للكبر والجبروت والعزة .

ووصْف «الأسماء» بـ «الحسنى» لأنتها دالة على حقائق كاهلة بالنسبة إلى المسمى بها تعالى وتقدس . وذلك ظاهر في غير اسم الجلالة ، وأما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العلم فلأنه مخالف للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية لأنة دال على الإله ، وعُرّف باللام الدالة على انحصار الحقيقة عنده ، فكان جامعا لمعنى وجوب الوجود ، واستحقق العبادة لوجود أسباب استحقاقها عنده .

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعموه بها » في سورة الأعراف .

﴿ وَهِلُ أَتَيَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (9) إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لَاهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى (10) ﴾

أعقب تثبيت الرسول على التبليخ والتنويه بشأن القرآن بالنسبة إلى من أنسزله ومن أنسزل عليه بذكر قصة موسى – عليه السلام – ليتأسى به في الصبر على تحمل أعباء الرسالة ومقاساة المصاعب. وتسلية له بأن النذين كذبوه سيكون جزاؤهم جزاء من سلقهم من المكذبين، ولذلك جاء في عقب قصة موسى قوله تعالى « وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه » . وجاء بعد ذكر قصة آدم وأنه لم يكن له عزم « فاصبر على ما يقولون » الآيات .

فجملة « وهـل أتـاك حديث مـوسى » عطف على جملـة « مـا أنزلنـا عليك القرآن لتشـقى » . الغرض هو منـاسبـة العطف كمـا تقدّم قريبا . وهذه القصة تقـدّم بعضهـا في سورة الأعراف وسورة يـونس .

والاستفهام مستعمل في التشويـق إلى الخبـر •جـازا وليس مستعمـلا في حقيقتـه سواء كانت هـذه القصّة قـد قُـصت على النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – من قبـل أم كان هذا أولَ قصصهـا عليه . وفي قولـه « إذْ رأى نـارا » زيـادة في التشويـق كمـا يـأتـي قـريـبـا .

وأوثــر حرف (هــل) في هذا المقــام لــمــا فيــه من معنــى التحقيــق لأن (هــل) في الاستفهــام مثــل (قـَـد) في الإخــبــار .

والحديث : الخبر، وهو اسم للكلام اللّذي يحكى به أمـر حدث في الخارج، ويجمـع على أحاديث على غير قـياس. قال الفـراء : «واحيـد

الأحاديث أُحُدُونَـة ثم جعلـوه جمعـا للحديث اهـ . يعنـي استغنـوا به عن صيغـة فعُمـلاء .

و (إذً) ظرف للحديث . وقد تقد م نظائسه . وخص هذا الظرف بالذكر لأنه يزيد تشويـقا إلى استعلام كنه الخبر ، لأن رؤية النار تحتمل أحوالا كثيرة .

ورؤية النّار تبدل على أن ذلك كان بليبل. وأنّه كبان بحباجة إلى النّار، ولذلك فبرع علينه: « فقيال لأهله امكشوا ...» البخ .

والأهمل: المزوج والأولاد. وكمانموا معمه بقريسة الجمع في قولمه « امكشوا ». وفي سفسر الخمروج من التوراة « فأخما موسى امرأته وبنيمه وأركبهم على الحميس ورجع إلى أرض مصر » .

وقرأ الجمهـور – بكسر هـاء ضميـر – «أهليـه » على الأصل . وقرأه حمـزة ، وخلف – بـضم "الهـَاء – تبعـا لضمـة همـزة الـوصل في « امكـشـوا » .

والإيسناس: الإبصار البيّن الّذي لا شبهـة فيـه .

وتأكيد الخبر بـ (إن) لقصد الاهتمام به بشارة لأهله إذ كانوا في الظلمة.

والقبلَس: ما ينؤخذ اشتعاله من اشتعال شيء ويقبس، كالجلَمرة من مجمنوع الجمنر والفتيلة ونحنو ذلك . وهذا يقتضي أنه كان في ظلمة ولم يجد ما يقتدح به. وقيل : اقتدح زَنده فلَصَلَك، أي لم يقندح.

ومعنى «أو أجمد على النّار همدى »: أو ألمقَى عمارف بالطريسق قماصدا السير فيما أسير فيمه فيهمدينني إلى السبيل . قيل : كمان موسى قمد خفى عليمه الطريسق من شدّة الظلمة وكمان يحب أن يسير ليملا .

وحرف (على) في قوله «أو أجد على النّار هدى » مستعمل في الاستعلاء المجازي ،أي شدّة القرب من النّار قربا أشبه الاستعلاء، وذلك أنّ مُشعلِ النّار يستدني منها للاستنارة بضوئها أو للاصطلاء بها. قال الأعشى : وبات على النار النّدى والمحلّق ُ

وأراد بالهدى صاحب الهدى .

وقد أجرى الله على لسان موسى معنى هذه الكلمة إلهامًا إياه أنه سيجـد عند تلك النّار هُـدى عظيما ، ويبلّغ قــومـه منـه مـا فيــه نفعهم .

وإظهار النّار لموسى رمّز رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه لتلقي الوحي باستدعاء بنور في ظلمة رمـزاعلى أنـه سيتـلقـى مـا بـه إنـارة نـاس بـديـن صحيـح بعـد ظلمـة الضلال وسوء الاعـتـقـاد .

﴿ فَلَمَّا أَتَيْهَا نُودِيَ يَامُوسَىٰ (11) إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى (12) وَأَنَا الْحُتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (13) ﴾

بني فعل النداء للمجهول زيادة في التشويسق إلى استطلاع القصة ، فإبهام المنادي يشوق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه «إني أنا ربك » علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كمال التمكن . ولأنه أدخل في تصوير تلك الحالة بأن موسى ناداه مناد غير معلوم له، فحكي نداؤه بالفعل المبني للمجهول .

وجملة «إنّي أنا ربنك » بيان لجملة « نُودي » . وبهذا النداء علم موسى أنّ الكلام موجة إليه من قبل الله تعالى لأنّه كلام غير معتاد والله تعالى لا يغيّر العوائد النّي قررها في الأكوان إلا لإرادة الإعلام بأن له عناية خاصة بالمغيّر ، فالله تعالى خلق أصواتا خلقا غير معتاد غير صادرة عن شخص مشاهد ، ولا موجهة له بواسطة ملك يتولى هو تبليغ الكلام لأن قوله «إنّي أنا رببك » ظاهر في أنّه لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة ، فلذلك قال الله تعالى «وكلم الله موسى تكليما » ، إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى والمراد التي تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه بالكلام النفسي . وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن الكلام النقسي صفة قائمة بذات الله تعالى منزه عن الحروف والأصوات والتعلق بالأسماع .

والإخبار عن ضميس المتكلم بأنه ربّ المخاطب لتسكين روعة نفسه من خطاب لا يسرى مخاطبه فإن شأن الرب الرفق بالمسربوب.

وتأكيــد الخبــر بحرف (إنّ) لتحقيقــه لأجــل غرابــتــه دفـعــا لتطرق الشك عن موسى في مصدر هذا الكلام .

وقرأ أبـو عمرو وابـن كثير «أنـي» ــ بفتح الهمـزة ــ على حذف باء الجر . والتقـديـر : نـودي بـأنـي أنـا ربـّك . والتـأكيد حاصل على كلتــا القـراءتين .

وتفريع الأمر بخلع النّعلين على الإعلام بأنّه ربّه إشارة إلى أن ذلك المكان قد حلّه التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه .

والخلع : فصل شيء عن شيء كمان متّصلا بــه .

والنعلان: جلمدان غليظان يجعلان تحت الرجل ويشدّان برباط من جلمد لموقاية الرَّجل ألم المشي على التراب والحصى ، وكانت النعل تجعل على مثال الرجل.

وإنتما أمره الله بخلع نعليه تعظيما منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه الكلام الإلهوي . وروى الترمذي (1) عن ابن مسعود عي النبيء حسلي الله عليه وسلم - قال : «كانت نعلاه من جلد حمار ميت » . أقول : وفيه أيضا زيادة خشوع . وقد اقتضى كلا المعنيين قوله تعالى « إنتك بالواد المقدد س » . فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما هو شأنه في كل مقام لا يقتضي التأكيد . وهذه خصوصية من جهات فلا يؤخذ منها حكم " يقتضي نزع النعل عند الصلاة .

والنواد: المَفْرج بين الجبال والتلال . وأصلمه بنياء في آخره . وكثر تخفيفه بحذف الياء كما في هذه الآية فاذا تُسني لـزمتُه الياء يقال : وادينان ولا يقال وادان ، وكذلك إذا أضيف يقال : بنوادينك ولا يتقال بنوادك .

والمقدّس: المطهرَ المنسَّزه. وتقدم في قوله تعمالى « ونُقدس لك » في أول البقرة. وتقديس الأمكنة يكون بسما يحمل فيها من الأمور المعظّمة وهو هنا حملول الكلّلام الموجه من قبِلَل الله تعالى .

واختلف المفسرون في معنى «طوى » وهو -- بضم الطاء وبكسرها -- ، ، فقيل : اسم لذلك المكان ، وقيل : هو اسم مصدر مثل هدًى ، وصف بالمصدر بمعنى اسم المفعول ، أي طواه موسى بالسير في تلك الليلة ، كأنّه قيل له : إنّك بالسواد المقد سر الذي طويته سيرا ، فيكون المعنى تعيين أنّه هو ذلك الواد .

<sup>(1)</sup> في لبس الصوف من كتاب اللباس .

وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمر لموسى بأن يطوي الوادي ويصعد إلى أعلاه لتلقي الوحي . وقد قيل : إن موسى صعد أعلى الدوادي . وقيل : هو بمعنى المقدس تقديسين ، لأن الطي هو جعل الثوب على شقين . ويجيء على هذا الوجه أن تجعل التشنية كناية عن التكرير والتضعيف مثل « ثم ارجيع البصر كرتين » . فالمعنى : المقدس تقديسا شديدا . فاسم المصدر مفعول مطلق مبين للعدد ، أي المقدس تقديسا مضاعفا .

والظاهر عندي: أن (ُطوى) اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا بمنزلة الثوب المطوية ، والبشر تسمى طَويتًا . وسمي واد بظاهر مكة (ذا طوى) بتشايث الطاء ، وهو مكان يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة أن يغتسل عنده .

وقد اختلف في (طوى) هل ينصرف أو يمنع من الصرف بسناء على أنه اسم أعجمتي أو لأنه معدول عن طاو ، مثل عُمر عن عامر .

وقرأ الجمهور « طوّى » بـلا تـنويـن على منعـه من الصرف.

وقرأه ابن عــامــر ، وعــاصم ، وحمــزة ، والكسائــي ، وخــلف منــوّ نــا ، لأنـّه اسم واد مذكـّر .

وقوله « وأنا اخترتك » أخبر عن اختيار الله تعالى موسى بطريق المسند الفعلي المفيد تقوية الحكم، لأن المقام ليس مقام إفادة التخصيص، أي الحصر نحو: أنا سعيت في حاجتك، وهُو يعطي الجزيل. وموجب التقوي هو غرابة الخبر ومفاجاته به دفعا لتطرق الشك في نفسه.

والاختيار: تكلف طلب ما هو خير. واستعملت صيغة التكلّف في معنى إجادة طلب الخيّر.

وفُرع على الإخسار باخسياره أن أُمر بالاستماع للوحي لأنه أثـر الاخسيار إذ لا معنى للاختيار إلاّ اخسياره لتلـقـي مـا سيوحي الله.

والمسراد : ما يوحى إليه حينشذ من الكلام ، وأما ما يوحى إليه في مستقسل الأيـام فكونـه مـأمـورا بـاستمـاعـه معلـوم بـالأحــري .

وقرأ حمـرة وحده « وأنّا اختـرنـاك » بضميـري التعظيــم

والـــلام في « لما 'يـوحــى » للتقويــة في تعديــة فعل «استمع» إلى مفعولــه، فيجـوز أن تتعلّـق بــ « اخترتــك » ، أي اخترتــك للوحي فــاستمع ، معترضا بين الفعــل والمتعلّق بــه . ويجـوز أن يضمّن استمــع معنــى أصْغ ِ .

﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذَكْرِيَ آنا ٱللهُ لاَ إِلَهُ عَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ لِذَكْرِيَ [14] إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ [15] فلاَ يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمَنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَٰيهُ فَتَرَدُنَىٰ [16] ﴾

هذا ما يوحى المأمور باستماعه . فالجملة بدل من «ما يوحى » بدلا مطابقا .

ووقع الإخبار عن ضمير المتكلّم باسمه العلّم الدال على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد.وذلك أول ما يجب علمه من شؤون الإلهية ، وهو أن يعلم الاسم الّذي جعله الله عليّما عليه لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سيُخاطب به من الأحكام المبلغة عن ربتهم .

وفي هذا إشارة إلى أن أول ما يتعارف به المتلاقبون أن يَعرفوا أسماءهم ، فأشار الله إلى أنّه عالم باسم كليمه وعلّم كليمه اسمه، وهو الله .

وهذا الاسم هو علم الربّ في اللّغة العربيّة . واسمه تعالى في اللّغة العبرانيه (يَهُوهُ) أو (أهُيّهُ) المذكور في الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة ، وفي الإصحاح السادس . وقد ذكر اسم (الله) في مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الخروج في الفقرة الشامنة عشرة ، والإصحاح الشاني والثلاثين في الفقرة السادسة عشرة ، ولعله من تعبير المترجمين وأكثر تعبير التوراة إسما هو الرب أو الإله .

ولفظ (أهْبُهُ ) أو (يتَهْوَهُ ) قبريب الحروف من كلمة إلىه في العربيّة .

ويقــال : إن اسم الجلالــة في العبرانيــة « لاَ هُـُمْ ٌ » . ولعــل الميــم في آصل التنويــن في إلــه .

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن موسى ؛ نـزل منزلة الشاك لأن غرابـة الخبر تعرّض السامع للشك فـيـه .

وتوسيط ضميسر الفصل بقولـه « إنّني أنـا الله » لـزيـادة تقويـة الخبر ، وليس بمفيـد للقصر ، إذ لا مقتضى لـه هـنـا لأنّ المقصـود الإخبـار بـأنّ المتكلّـم هو المسمـى الله ، فـالحمـل حمل مـواطـاة لا حمل اشتقاق . وهو كقولـه تعـالى « لقـد كفر النّديـن قـالـوا إنّ الله هو المسيـح ابن مـريم .

وجملة « لا إلـه إلا أنـا » خبر ثان عن اسم (إن ). والمقصود منـه حصول العلم لمـوسى بـوحـدانيـة الله تعـالى .

ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته . والعبادة تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب . ووجه التفريع أن انفراده تعالى بالإلهية يقتضي استحقاقه أن يُعبد .

وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأن الصلاة تجمع أحبوال العبادة . وإقامة الصلاة : إدامتها ، أي عدم الغفلة عنها

والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بـالعقل ، ويجوز أن يكون الذكر بـاللّسان .

واللاتم في «لذكري» للتعليل ، أي أقدم الصلاة لأجل أن تذ كرني ، لأن الصلاة تذكر العبد بخالقه . إذ يستشعر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته . ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأن المكلف إذا ذكر أمر الله ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عرف موسى حكمة الصلاة مُجملة وعرفها محمدا — صلى الله عليه وسلم مفصلة .

ويجبوز أن يكون السلام أيضا للتموقيت ، أي أقسم الصلاة عند الوقت اللذي جعلتُه ليذكري . ويجهوز أن يكون الذكر الذكر اللساني لأن ذكر اللسان يحرّك ذكر القلب ويشتمل على الشناء على الله والاعتراف بما له من الحق ، أي الذي عبّنته لك . ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة . وفي الكلام حذف يعلم من السياق .

وجملة « إنّ الساعة آتية » مستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان من أصول الدّين بعد أصل التّوحيد ، وهو إثبات الجزاء .

والساعـة : علمَ بـالغلبـة على ساعـة القيـامـة أو ساعـة الحساب .

والإخفاء: الستر وعدم الإظهار، وأريد به هنآ المجاز عن عدم الإعلام.

والمشهبورُ في الاستعمال أن (كاد) تدلّ على مقاربة وقوع الفعل المخبر بنه عنها ، فالفعل بعندها في حيّز الانتفاء ، فقول تعمالي

«كادُوا يكونون عليه لِبَـدا » يدل على أن كونهم لِبَـداً غير واقع ولكنه اقـترب من الـوقـوع .

ولما كانت الساعة مخفية الوقبوع ، أي مخفية الوقت ، كان قبوليه « أكاد أخفيها » غير واضح المقصود ، فاختلفوا في تفسيره على وجوه كثيرة أمثلها ثبلاثية .

فقيسل: المسراد إخسفاء الحديث عنها، أي من شدّة إرادة إخسفاء وقتها، أي يراد تسرك ذكرهما ولعل توجيمه ذلك أن المكذبيس بالساعة لسم يسزدهم تكرر ذكرهما في القرآن إلا عنمادا على إنكمارهما.

وقيل : وقعت « أكاد » زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) في بعض المواضع تأكيدا لـلإخفاء. والمقصود : أنا أخفيها فلا تأتي إلا ً بغتة .

وتـأوّل أبـو عليّ الفـارسي معنى «أخفيهـا» بمعنى (أظهرهـا) ، وقـال : همزة «أخفيها» لـلإزالـة مثل همزة أعْجَـم الكتـاب ، وأشكـى زيدًا، أي أزيل ُ خَفاءَها . والخفاء : ثوب تلفّ فيه القيربة مستعار للستر .

فالمعنى : أكاد أظهرها ، أي أظهر وقوعها ، أي وقوعها قريب . وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال نفيها في قوله « وما كادوا يفعلون » في سورة البقرة .

وقولـه « لتُجـزى » يتعلّق بـ « آتـيـة » ومـا بينهمـا اعتراض . وهذا تعليــم بحـكمــة جعــل يــوم للجــزاء .

والـلاّم في « لتُـُجـــَزى كل نفس » متعلّق بــ « آتيــة » .

ومعنى « بما تسعى » بما تعمل، فإطلاق السعي على العمل مجاز مرسل، كما تقدّم في قوله « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها » في سورة الإسراء.

وفرع على كونها آتية وأنها مخفاة التحذير من أن يصد من الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها ، فالتفريع على قوله « أكاد أخفيها » أوقع لأن ذلك الإخفاء هو الذي يشبه به الذين أنكروا البعث على الناس ، قال تعالى « فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قبل عسى أن يكون قريبا » وقال « وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قبلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » .

وصيغ نهي موسى عن الصد عنها في صيغة نهي من لا يؤمن بالساعة عن أن يصد موسى عن الإيمان بها ، مبالغة في نهي موسى عن أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة ، لأنه لما وجه الكلام إليه وكان النهي نهي غير المؤمن عن أن يصد موسى ، علم أن المراد نهي موسى عن ملابسة صد الكافر عن الإيمان بالساعة ، أي لا تكن لين الشكيمة لمن يصدك ولا تنص إليه فيكون لينك له مجرنا إياه على أن يصدك ، فوقع النهي عن المسبب. والمراد النهي عن السبب، وهذا الأسلوب من قبيل قولهم: لا أعرفنك تفعل كذا ولا أرينتك ههنا .

وزيادة « واتبع هواه » للإيماء بالصلة إلى تعليل الصد"، أي لا داعي لهم الصد" عن الإيمان بالساعة إلا اتباع الهوى دون دليل ولا شبهة ، بل الدليل يقتضي الإيمان بالساعة كما أشار إليه قوله « لتجزى كل نفس بما تسعى » .

وفرع على النّهي أنّه إن صُدّ عن الإيمان بالساعة رَدِيَ، أي هلك. والهلاك مستعار لأسْوأ الحال كما في قوله تعالى « يهلكون أنفسهم » في سورة براءة .

والتفريع نـاشىء على ارتكـاب المنهـنِي لا على النهي . ولذلك جيء بـالتفريع بـالفـاء ولم يقع بـالجزاء المجزوم،فلم يقل : تـَـرْدَ ، لعدم صحة

حـلــول (إنْ) مع (لا) عوضا عن الجــزاء . وذلك ضابط صحة جزم الجزاء بـــد النّـهي .

وقد جاء خطاب الله تعالى لموسى – عليه السلام – بطريقة الاستدلال على كلّ حكم ، وأمر أو نهي ، فابتدىء بالإعلام بأنّ الله ي يُكلمه هو الله ، وأنّه لا إله إلاّ هو ، ثمّ فرع عليه الأمر في قوله « فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » ، ثمّ عقب بإثبات الساعة ، وعلل بأنّها لتجزى كلّ نفس بما تسعى ، ثمّ فرع عليه النّهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها ، ثمّ فرع على النّهي أنّه إن ارتكب ما نهي عنه هلك وخسر .

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـُمُوسَلَى [17] قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهَنَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَـَّارِبُ أَتُوكَيْ فَيهَا مَـَّارِبُ أَنْ فَيهَا فَاذَا هِي حَيَّةُ أَنْ خُرَىٰ [18] قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَى [19] فَأَلْقَيَلُهَا فَأَذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَىٰ [20] قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْاولَىٰ [21] ﴾ تَسْعَىٰ [20] قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْاولَىٰ [21] ﴾

بقية ما نودي به موسى . والجملة معطوفة على الجمل قبلها انتقالا إلى معاورة أراد الله منها أن يُري موسى كيفية الاستدلال على المرسل إليهم بالمعجزة العظيمة ، وهي انقلاب العصاحية تأكيل الحيات التي يظهرونها .

وإبراز انقلاب العصاً حيّةً في خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى ، ودفع الشك عن أن يتطرقه لو أمره بذلك دون تجربة لأن مشاهد الخوارق تسارع بالنفس بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتُدخل

عليها الشك في إمكان استشار المعتاد بساتر خفي أو تخييل ، فللذلك ابتدىء بسؤاله عما بيده ليوقن أنه ممسك بعصاه حتى إذا انقلبت حيّة لم يشك في أن تلك الحيّة هي التي كانت عصاه . فالاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة المسؤول عنه .

والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء ، وأن الكلام الدي سمعه كلام من قبل الله بدون واسطة متكلم معتاد ولا في صورة المعتاد ، كما دل عليه قوله بعد ذلك « لنريك من آياتنا الكبرى » .

فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه. وبنينت الإشارة بالظرف المستقر وهو قوله «بيمينك»، ووقع الظرف حالا من اسم الإشارة، أي ما تلك حال كونها بيمينك؟.

ففي هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأنها ، ولذلك أجاب موسى عن هذا الاستفهام ببيان ماهية المسؤول عنه جريا على الظاهر ، وببيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن وجه اتحياده العصا بيده لأن شأن الواضحات أن لا يسأل عنها إلا والسائل يريد من سؤاله أمرًا غير ظاهر ، ولذلك لما قال النبيء – صلى الله عليه وسلم – في خطبة حجة الوداع : « أي يوم هذا ؟ سكت الناس وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه . وفي رواية أنهم قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : أليس يوم الجمعة ؟ ..» إلى آخره .

فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف حقيقة المسؤول عنه ، وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب بيان وراءه ، فقال: «هي عصاي »، بذكر المسند إليه ، مع أن ّ غالب الاستعمال حذفه في مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الجواب بوقوعه مسؤولا

عنه ، فكان الإيسجاز يقتضي أن يقول : عصاي . فالما قال «هي عصاي » كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى الإخبار ، كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه : من هذا معك ؟ فيقول . فلان ، فإذا لقيهما مرّة أخرى وسأله : من هذا معك ؟ أجابه : هو فلان ، ولذلك عقب موسى جوابه بسيان الغرض من اتخاذها لعله أن يكون هو قصد السائل فقال : « أتوكا عليها وأهنس بها على غنمي ولي فيها مآرب أحرى » . ففصل ثم أجمل لينظر مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده .

والبـاء في قولـه « بيمـيـنـك » للظرفيـة أو المــلابسة .

والتوكُّو : الاعتماد على شيء من المتاع ، والاتَّكاء كذلك، فلا يقال : تـوكـــاً على الحــاثط ولـكن يقــال : تــوكــاً على وسادة ، وتوكــاً على عصا.

والهسَّ : الخَبْط ، وهو ضرب الشجرة بعصًا ليتساقط ورقها ، وأصله متعـد لله الشجرة فلـذلك ضمت عينه في المضارع ، ثم كثر حذف مفعوله وعـدي إلى ما لأجله يـوقـع الهش بـ (على) لتضمين (أهش) معنى أُسقط على غنمي الورق فتأكله ، أو استعملت (على) بمعنى الاستعاد المجازي كقولهم : هو وكيـل على فـلان .

ومآرب: جمع مأ ربة ، مثلث الراء: الحاجة ، أي أمور احتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عبّاس. وقد أفرد الجاحظ من كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا. ومن أمثال العرب: «هو خير من تفارق العصا». ومن لطائف معنى الآية ما أشار إليه بعض الأدباء من أن موسى أطنب في جوابه بنزيادة على ما في السؤال المقام مقام تشريف ينبغى فيه طول الحديث.

والظاهر أن قوله « مآرب أخرى » حكاية لقول موسى بمماثله، فيكون إيجارا بعد الاطناب ، وكان يستطيع أن يـزيـد من ذكر فوائد

العصا . ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه ، أي عدّ منافع أخرى ، فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى ـ عليه السلام ـ .

والضمير المشترك في « قال ألقها » عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلّم الّذي في قوله « إنني أنا الله » ؛ دعا إلى الالتفات وقوع هذا الكلام حوارا مع قول موسى « هي عصاي ..» إلىخ.

وقوله «ألقها» يتضح به أن السؤال كان ذريعة إلى غرض سيأتي ، وهو القرينة على أن الاستفهام في قوله «وما تلك بيمينك» مستعمل في التنبيه إلى أهمية المسؤول عنه كالذي يجيء في قوله «وما أعجلك عن قومك يا موسى».

والحيّة: اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عضّ بنابيه قتل المعضوض، ويطلق على الذكـر .

ووصف الحيّة بـ « تسعى » لإظهار أنّ الحياة فيها كانت كاملة بالمشي الشديد . والسعي : المشي الّذي فيه شدّة ، ولذلك خصّ غالبا بمشي الرجل دون المرأة .

وأعيد فعل «قال خذها» بدون عطف لوقوعه في سياق المحاورة.

والسيرة في الأصل: هيئة السير، وأطلقت على العادة والطبيعة، وانتصب «سيرتها» بنزع الخافض، أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى التي كانت قبل أن تنقلب حيّة، أي سنعيدها عصًا كما كانت أول مرّة.

والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أنّ العصا تطبعت بالانقلاب حيّة ، فيتذكر ذلك عند مناظرة السّحرة لشلا يحتاج حيينشذ إلى وحثي .

# ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ عَالَيْ الْكُبْرَى [23] ﴾ عَايَةً أُخْرَىٰ [23] ﴾

هذه معجزة أخرى علمه الله إياها حتى إذا تحدّى فرعون وقومه عمل مثل ذلك أمام السحرة : فهذا تمرين على معجزة ثانية مُتتحيد الغرض مع إلقاء العصا .

والجناح : العضد وما تحته إلى الإبط ، أطلق عليه ذلك تشبيها بجناح الطائر .

والضم : الإلصاق ، أي ألصق يدك اليمنى التي كنت ممسكا بها العصا . وكيفية إلصاقها بجناحه أن تباشر جلد جناحه بأن يدخلها في جيب قميصه حتى تماس بكرة جنبه ، كما في آية سورة سليمان « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » . جعل الله تغير لون جلد يده عند مماستها جناحه تشريفا لأكثر ما يناسب من أجزاء جسمه بالفعل والانفعال .

و « بیضاء » حال من ضمیـر « تخـرُجُ » ، و « من غیر سوء » حـال من ضمیـر « بیضاء » .

ومعنى « من غير سوء » من غير مرض مثل البرص والبهق بأن تصير بيضاء ثم تعمود إلى لونها الممائل لون بقية بشرته . وانتصب « آية » على الحال من ضمير « تخرج » .

والتعليل في قوله «لنريك من آياتنا الكُبرى» راجع إلى قوله «تخرج بيضاء»، فاللام متعلقة بـ «تخرج» لأنه في معنى نجعلها بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بيضاء. وهذا التعليل راجع إلى تكرير

الآيمة . أي كررنما الآيمات لنريك بعض آيماتما فتعلم قدرتمنا على غيرهما ، ويجوز أن يتعلق «لنريك » بمحلوف دل عليه قوله «ألقهما » ومما تفرع عليه . وقوله «واضمم يمدك إلى جناحك » وما بعده ، وتقديم المحذوف : فعلنا ذلك لنريك من آيماتمنا .

و « من آياتسا » في موضع المفعول الثاني لـ « نريك » ، فتكون (مين) فيه اسما بمعنى بعض على رأي التنفسزاني . وتقد م عند قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمسا بالله » في سورة البقرة ، ويشير إليه كلام الكشاف هسا .

و «الكبرى » صفة لـ « آياتنـا » . والكبر. : مستعار لقوّة الماهية . أي آياتـنـا القويـة الدلالـة على قـدرتـنـا أو على أنـا أرسلنـاك .

﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ, طَغَىٰ [24] قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي [25] وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن صَدْرِي [25] وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِي أَمْرِي [26] وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ لِسَانِي [26] يَفْقَهُواْ قَوْلِي [28] وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي [29] هَـٰرُونَ أَخِي [30] ٱشْدُدْ بِهِ > أَزْرِي [31] وَأَشْرِكُه أَهْلِي [29] هَـٰرُونَ أَخِي [30] ٱشْدُدْ بِهِ > أَزْرِي [31] وَأَشْرِكُه فَي أَمْرِي [32] كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا [33] وَنَذْ كُرَكَ كَثِيرًا [34] فِي أَمْرِي [32] كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا [33] قَالَ قَدْ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَلْمُـوسَىٰ [36] ﴾

لما أظهر الله له الآيستين فعلم بذلك أنه مؤيد من الله تعالى ، أمره الله بالأمر العظيم الذي من شأنه أن يُدخل الرّوع في نفس المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يومدن بالموعظة ومكاشفته بفساد حاله ، وقد جاء في الآيات الآتية «قالا ربّنا

إنَّنـا نخـاف أن يفرُط علينـا أو أن يطغى قـال لا تخـافـا إنَّنـي معـكمـا أسمـع وأرى ».

والذهاب المأمور به ذهاب خاص ، قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره ، وإظهار المعجزات له ، أو صرح له به وطوي ذكره هنا على طريقة الإيجاز ، على أن التعليل الواقع بعده يشيء به .

فجملة «إنّه طغى» تعليل للأمر بالدهاب إليه ، وإنما صلحت للتعليل لأن المراد ذهاب خاص ، وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله . ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر وسأل الله الإصانة عليه، بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه ، وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة.

وحكي جواب موسى عن كلام الرب بفعـل القول غيرَ معطوف جريـا على طريقـة المـحـاورات

ورثب موسى الأشيباء المسؤولة في كلامه على حسب تسرتيبها في الواقع على الأصل في ترتيب الكلام ما لـم يكن مقتض للعدل عنه .

فالشرح ، حقيقته : تقطيع ظاهر شيء لينن . واستعير هذا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توجب تردده في الإقدام على عمل ما تشبيها بتشريح اللّحم بجامع التوسعة .

والقلب: يراد به في كلامهم والعقل فالمعنى: أزل عن فكري المخوف ونحوه ، مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع باقدامه وعزامته ، وذلك من العُسر، فسأل تيسير أمره ، أي إزالة الموانع الحافة بما كلف به .

والأمر هنا: الشأن ، وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلم لإفادة مزيد اختصاصه به وهو أمر الرسالة كما في قوله الآتي « وأشركه في أمري ».

والتيسير : جعل الشيء يسيرا ، أي ذا يسْر . وقد تقمد م عند قولم تعماني « يسريم الله بكم اليسر » في البقرة .

ثم سأل سلامة آلة التبليغ وهو اللسان بأن يرزقه فصاحة التعبير والمقدرة على أداء مراده بأوضح عبارة ، فشبه حبسة اللسان بالعُقدة في الحبل أو الخيط ونحوهما لأنها تمنع سرعة استعماله .

والعُقدة : موضع ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض آخر منه ، وهي برزنة فُعلة بمعنى مفعول كقُضة وغُرفة ؛ أطلقت على عسر النطق بالكلام أو ببعض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف اللّسان عند النّطق بالكلامة وهي استعارة مصرّحة ، ويقال لها حُبُسة . يقال : عقد اللسان كفرح، فهو أعقد إذا كان لا يبيسن الكلام . واستعار لإزالتها فعل الحمل المناسب العقدة على طريقة الاستعارة المكنية .

وزيادة «لي» بعد «اشرَح» وبعد «يَسَر» إطناب كما أشار اليه صاحب المفتاح لأن الكلام مفيد بدونه. ولكن سلك الإطناب لما تفيده اللام من معنى العلة ، أي اشرح صدري لأجلي ويسر أمري لأجلي، وهي اللام الملقبة لام التبيين التي تفيد تقوية البيان، فإن قوله «صدري - و - أمري» واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به فكان قوله «لي » فيهما زيادة بيان كقوله «ألم نشرح لك صدرك» وهو هنا ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه.

وأمًا تقديم هذا المجرور على متعلقه فليحصل الإجمال ثمَّ التفصيل فيفيد مفاد التأكيد من أجل تكرر الإسناد .

ولم يئات بذلك مع قول ه واحلى عقدة من لسانسي » لأن ذلك سؤال يرجع إلى تبليغ رسالة الله إلى فرعون فليست فالمدتها واجعة إليه حتى يئاتى لها بلام التبسيس .

وتنكيسر «عقدة» للتعظيم ، أي عقدة شــديــدة .

و « من لسانسي » صفة لـ « عقدة » . وعدل عن أن يقول : عقدة لسانسي ، بـالإضافية ايتـأتــي التنكيــر المشعر بـأنهــا عقدة شديـــدة .

وفعل « يضقمهوا » مجنزوم في جواب الأمر على الطريقة المتبعة في القرآن من جعل الشيء المطلوب بدنزلة الحاصل عقب الشرط كقوله تعالى « قل للمؤونين يغضوا من أبصارهم » أي إن نقل لهم غضوا يغضوا ، أي شأنهم الامتشال ، والفقه : الفهم .

والوزيس : فعيل بمعنى فاعل ، من وازر على غير قياس ، مشل حكيم من أحكم ، وهو مشتق من الأزر ، وهو المعونة ، والمؤازرة كذلك ، والكل مشتق من الأزر ، أي الظهر ، كما سيأتي تريبا ، فحقه أن يكون أزيرا بالهمزة إلا أنهم قلبوا همزته واوا حملا على موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همزته واوا لانضمام ما قبلها . فلما كثر في الكلام قولهم : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في المعنى بالواو بدون موجب للقلب إلا الحمل على النظير في النطق ، أي اعتياد النطق بهمزته واوا ، أي اجعل معينا من أهلي .

وخص هارون لفرط ثقته به ولأنه كان فصيح اللّسان مقوالا، فكونه من أهلمه مظنة النصح لمه ، وكونمه أخماه أقوى في المناصحة ، وكونمه الأخ الخماص لأنه معلموم عنده بمأصالمة المرأي .

وجملة (اشْدُد بـه أزري) على قـراءة الجمهـور بصيغـة الأمـر في فعلي «اشدد، وأشرك» بـيـان لجملـة «اجعل لي وزيـرا». سأل الله

أن يجعلـه معينا لـه في أعمالـه ، وسألـه أن يـأذن لـه بـأن يـكون شريكــا لمــوسى في أمــره ، أي أمــر رسالتــه .

وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلّم – بفتح الهمزة المقطوعة – في « أشدُد » – وبضم همزة – « أشركه » . فالفعلان إذن مجزومان في جواب الدعاء كما جزم « يـفـقـهـوا قولـي » .

و « همارون » مفعمول أول لفعل « اجعل » ، قُدُم عليه المفعول الشانسي لملاهتمام .

والشد : الإمساك بقوة .

والأزر: أصلمه الظهر. ولما كان الظهر مجمع حركة الجسم وقوام استقامته أطلق اسمه على القُوّة إطلاقًا شائعًا يساوي الحقيقة فقيل الأزر للقوة.

وقيل : آزره إذا أعانه وقواه . وسمي الإزار إزارا لأنه يشد به الظهر ، وهو في الآية مراد به الظهر ليناسب الشد ، فيكون الكلام تمثيلا لهيئة المعين والمعان بهيئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشاده .

وعلل موسى – عليه السلام – سؤالمه تحصيل ما سألمه لنفسه ولأخيم، بأن يسبّحا الله كثيرا ويذكرا الله كثيرا. ووجمه ذلك أنّ فيما سألمه لنفسه تسهيلا لأداء الدعوة بتوفر آلاتها ووجود العون عليهما، وذلك مظنة تكثيرها.

وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من قبل،وذلك يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته ، وذلك يبعث أخاه أيضا على الدعوة . ودعوة كلّ منهما تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه فهي مشتملة على التسبيح ، وفي الدعوة حثّ على العمل بوصايا

الله تعالى عباده ، وإدخال الأمّة في حضرة الإيسان والتّقوى ، وفي ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه . ألا ترى إلى قوله تعالى بعد هذه الآيات «اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تَنيا في ذكري »، أي لا تضعفا في تبليغ الرّسالة ، فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكشار من تسبيحهما وذكرهما الله .

وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة ، إذ يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتهما فيقل زَمن اشتغالهما بالضروريات وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة . وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ .

والّذي ألجـأ موسى إلى سؤال ذلك علمُه بشدّة فـرعون وطغيـانـه ومنعـه الأمـة من مفـارقـة ضلالهم، فعلم أنّ في دعـوتـه فـتـنـة للـداعي فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفّرا للتّسبيـح والذكر كثيرا.

وجملة «إنّك كنت بننا بصيـرا» تعليـل لسؤالـه شرح صدره ومـا بعده ، أي لأنـك تعلم حـالي وحـال أخي ، وأنّي مـا دعوتـك بمـا دعوت إلاّ لأننـا محتاجان لذلك ، وفيـه تفويض إلى الله تعـالى بـأنّه أعلم بمـا فيه صلاحهم ، وأنـه مـا سأل سؤالـه إلاّ بحسب مـا بلغ إليـه علمـه .

وقوله «قال قد أوتيت سؤالك يا موسى » وعد له بالإجابة، وتصديق له فيما تموسمه من المصالح فيما سأله لنفسه ولأخيه.

والسُّول بمعنى المسؤول. وهو وزن فُعثل بمعنى مفعول كالخُبز بمعنى المحبوز، والأكثل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة زالت عن لسانه، ولذلك لم يحك فيما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع في التوراة في الإصحاح السابع من سفر الخروج: « فقال الرب لموسى أنت تتكلم بكل ما أمرك به وهارون أخوك يكلم فرعون».

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ [37] إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ [38] أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُ ﴾ فِي ٱلْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ ﴾

جملة «ولقد منتا عليك» معطوفة على جملة «قد أوتيت سؤلك» تتضمن منة عليه ، فعطف عليها سؤلك» لأن جملة «قد أوتيت سؤلك» تتضمن منة عليه ، فعطف عليها تذكير بمنة عليه أخرى في وقت ازدياده ليعلم أنه لما كان بمحل العناية من ربة من أوّل أوقات وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله فعنايته به بعد سؤاله أحرى ، ولأن تلك العناية الأولى تمهيد لما أراد الله به من الاصطفاء والرسالة ، فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان يستدعي الاستمرار عليه . فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه سيكون مؤيدا في سائر أحواله المستقبلة ، كقوله تعالى لمحمد – صلى الله عليه وسلم – «ولسوف يعطيك ربتك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضآلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى» .

وتـأكيـد الخبر بـلام القسم و (قـد) لتحقيـق الخبر ، لأن موسى ــ عليه السّلام ــ قـد علم ذلك ، فتحقيق الخبر لـه تحقيق للازمـه المراد منـه ، وهو أن عنـايـة الله بـه دائمـة لا تنقطـع عنـه زيـادة في تطميـن خـاطره بعـد قولـه تعـالى « قـد أوتيت سؤلك » .

والمرّة: فعلة من المرور ، غلبت على معنى الفعلة الواحدة من عمل معيّن يعرف بالإضافة أو بدلالة المقام . وقد تقدمت عند قدوله تعالى « وهم بدأوكم أوّل مرّة » في سورة براءة . وانتصاب « مرّة ً » هنا على المفعولية المطلقة لفعل « مننا » ، أي مرّة من المن . ووصفها بـ « أخرى » هنا باعتبار أنها غير هذه المنة .

و (إذ) ظرف للمنّة .

والوحي، هنا: وحي الإلهام الصادق، وهو إيقاع معنى في النفس ينثلج لمه نفس العلقمي إليه بحيث يجرم بنجاحه فيه وذلك من توفيت الله تعالى. وقد يكون بطريق الرؤيا الصالحة التي يقذف في نفس الراشي أنسها صدق.

و « ما يسوجي » موصول مفيد أهمية ما أوحي إليها . ومفيله تأكيله كونه إلهاميًا من قبل الحق .

و (أنْ) تفسير لفعـل «أوحينـا » لأنّه معنـي القول دون حروفـه أو تفسيـر لـ « يـوحـي » .

والقذف: أصله الرمي، وأطلق هنا على الوضع في التابوت، تمثيلا لهيئة المُختمي عمله، فهمو يسرع وضعه من يده كهيئة من يقذف حجرا ونحموه.

والتابوت : الصندوق . وتقد م عند قولمه تعالى « إن آية ملكمه أن يأتيكم التابوت » في سورة البقرة .

واليسم": البحسر ، والمسراد بنه نهسر النّيسل.

والساحل: الشاطىء، ولام الأمر في قوله « فَلَمْيُلْمُهُه » دالة على أمر التكويان، أي سخرنا اليم لأن ياقيه بالساحل، ولا يبتعد به إلى مكان بعيد، والمدراد ساحل معهمود، وهو الذي يقصده آلفرعون للسباحة.

والضمائر الشلائية المنصوبة بجوز أن تكون عائدة إلى موسى لأنه المقصود وهو حاضر في ذهن أمّه الموحى إليها ، وقلفه في التابوت وفي اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال متعلّقة بضميره،

إذ لا فرق في فعمل الإلقاء بين كونه مباشرا أو في ضمن غيره ، لأنّه هو المقصود بالأفعمال الثّلاثة . ويجوز جعل الضميريس الأخيريس عمائدين إلى التمابـوت ولا لبس في ذلك .

وجزم « يـأحَـٰذْه » في جواب الأمر على طريقـة جزم قولـه « يفقهوا قـولــي » المتقــدم آنــفــا .

والعبدر : فسرعون ، فهو عبدر الله لأنه انتحبل لنفسيه الإلهية ، وعدر سوسى تقيديرا في المستقبل ، وهيو عبدره ليو علم أنه من غلميان . إسرائيسل لأنه اعتبزم على قتبل أبنيائهم .

## ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مُّنِّي ﴾

عطف على جدلمة «أوحينا »أي حين أوحينا إلى أملك ولم كمان به سلامتك من الموت ، وحين ألقيت عليك وحبة لتحصل المرقة لواجده في اليم ، فيحرص على حياته ونمائه ويتخذه ولمدا كما جماء في الآية الأحرى «وقالت امرأة فرعون قرة عين لمي ولك لا تقتلوه » ؛ لأن فرعون قد غلب على ظنه أنه من غلمان إسرائيسل وليس من أبناء القبط ، أو لأنة يخطر بساله الأخذ بالاحتياط .

والقاء المحبّة مجاز في تعلّق المحبّة به، أي خلق المحبّة في قلب المحبّ بدون سبب عاديّ حتى كأنّه وضعٌ باليد لا مقتضي له في العادة.

ووصف المحبّة بـأنّهـا من الله للـدّلالـة على أنّهـا محبّة خـارقـة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحبّة العرفيّة من الإلف والانتفاع، ألا ترى قول امرأة فرعون «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » مع قـولـهـا «قـرّة عيـن لهـا قبل أن ينفعهـا وقبل اتخـاذه ولـدا .

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي [39] إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَّكْفُلُهُ, فَرَجَعْنَـكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَيَّرُ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ ﴾

جملة « ولتصنع على عيني » عطف على جملة « إذ أوحينا إلى أمّك » النخ . جُعل الأمران إتماما لمنة واحدة لأن إنجاءه من القتل لا يظهر أثره إلا إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة ، ومن الإهمال المفضي إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق عليه الشفقة الجبلية . والتقدير : وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لأجل أن تُصنع على عيني .

والصنع: مستعار للتربية والتنمية، تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع، ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة: هو صنيعة فلان.

وأخت موسى : مريم ابنة عمران . وفي التوراة : أنها كانت نبيشة كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج . وتوفيت مريسم سنة ثلاث من خروج بني إسرائيل من مصر في برية صيبن كما في الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد . وذلك سنة 1417 قبل المسيح .

وقرأه الجمهور – بكسر الـلام – على أنهـا لام كي وبنصب فعـل « تُصنَعَ » . وقرأه أبـو جعفر – بسكون اللاّم – على أنهـا لام الأمـر وبجـزم الفعـل على أنه أمـر تـكوينـي ، أي وقلنـا : لتصنع .

وقوله «على عيني» (على) منه للاستيلاء المجازي ، أي المصاحبة المتمكنة ، ف «على » هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى «فإنك بأعيننا».

والعين : مجاز في المراعاة والمراقبة كقول تعالى « واصنع الفلك بأعيننا » ، وقول النابغة :

عهدتك تبرعاني بعين بصيرة وتبعث حُراسًا عليّ ونساظِرا

ووقع اختصار في حكاية قصة مشي أخته، وفصَّلت في سورة القصص .

والاستفهام في « هل أدلكم » للعَـرْض . وأزادت بـ « مـَن يـكلفه » أمـّه . فلذلك قــال « فرجعنــاك إلى أمـّك » .

وهذه منة عليه لإكمال نمائه ، وعلى أمّه بنجاته فلم تـفـارق ابنهـا إلاّ ساعـات قـلائـل ، أكرمهـا الله بسبـب ابنهـا .

وعطف نفي الحزن على قررة العين لتوزيع المنة ، لأن قرة عينها بسرجوعه إليها ، وانتفاء حزنها بتحقق سلامته من الهلاك ومن الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى . وتقديم قررة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء الحزن ؛ روعي فيه مناسبة تعقيب «فرجعناك إلى أملك» بما فيه من الحكمة ، ثم أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول «هل أدلكم على من يكفله» بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول «هل أدلكم على من يكفله» على على من يكفله على على من يكفله على على من يكفله على من يكفله حديث في بيتها ، وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة ، وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج .

﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَتُونَّا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَـٰمُوسَىٰ [40] وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ [41] ﴾

فجملة « وقتلت » عطف على جملة « ولقد منناً عليك مـرّة أخرى » لأنّ المذكـور في جملـة « وقتلت نـفسا » منّة أخرى ثـالـــــــة . وقدم ذكر قسله النفس على ذكر الإنجاء من الغم لتعظيم المنة ، حيث افستحت القصة بذكر جناية عظيمة التبعة ، وهي قسل النفس ليكون لقوله « فنجيناك » موقع عظيم من المنة ، إذ أنجاه من عقوبة لا ينجو من مثلها مثله .

وهذه النفس هي نفس القبطيّ من قـوم فرعـون الذي اختصم مع رجـل من بنـي إسرائيـل في المدينـة فـاستـغـاث الإسرائيلـي بمـوسى لينصره فـوكــز موسى القبطيّ فقضى عليه كمــا قصّ ذلك في سورة القصص .

والغم": الحزن. والمعنيّ به ما خمامر موسى من خوف الاقتصاص منه ، لأن فرعمون لمما بلغه الخبر أضمر الاقتصاص من موسى للقبطي إذ كان القبط سادة الإسرائيليين، فليمس اعتمداء إسرائيلي على قبطي بهيّن بينهم. ويظهر أن فرعون الذي تبنى موسى كان قمد هلك قبل ذلك.

والفُتُمون : مصدر فَتَن ، كالخُروج ، والثِبُور ، والشُكور ، وهو مفعدول مطلق لتأكيد عامله وهو « فتناك » ، وتنكيره التعظيم ، أي فستونا قدويًا عظيما .

والفتون كالفتنة: هو اضطراب حال المرء في مدّة من حياته. وتقدّم عند قولمه تعالى « والفتنة أشدّ من القتل » في سورة البقرة . ويظهر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اختبر ، فيكون في الشرّ وفي الخير . وأما الفتنة فلعلّها خاصة باختبار المضرّ . ويظهر أن التنويس في « فتونا » كالاستدراك على قوله « فنجيّناك من الغم » ، أي نجيناك وحصل لك خوف ، كقوله « فأصبح في المدينة خائفا يترقب » فذلك الفتون .

والمسراد بهلذا الفتلون خواف موسى من عقباب فسرعلون وخروجه من البلند المذكلور في قولمه تعالى « فأصبح في المدينة خاشفا

يترقب » إلى قوله « وجماء رجمل من أقصى المدينة يسعمى قمال يما موسى إن المملأ يمأتمرون بمك ليقمتلموك فماخرج إنتي لك من الناصحين فخرج منهما خمائمها يترقب قمال رب نجتني من القوم الظمالميمن » .

وذكر الفتون بين تعداد المنن إدماج للإعلام بأن الله لم يهمل دم القبطي الذي قتله موسى، فإنه نفس معصومة الدم إذ لم يحصل ما يوجب قتله لأنهم لم ترد إليهم دعوة إلهية حيننذ، فحين أنجى الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون ابتلى موسى بالخوف والغربة عتابا له على إقدامه على قتل النفس، كما قال في الآية الأخرى «قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مصل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ». وعباد الله الذين أراد بهم خيرا ورعاهم بعنايته يجعل لهم من كل حالة كمالا يكسبونه، ويسمى مثل ذلك بالابتلاء، فكان من فتون موسى بقضية القبطي أن قدر له الخروج الى أرض مدين ليكتسب رياضة نفس وتهيئة ضمير لتحمل المصاعب، ويتلقى التهذيب من صهره الرسول شعيب عليه السلام ... ولهذا المعنى عقب ذكر الفتون بالتفريع في قوله « فلبثت سنين في أهل مدين ثم خين له كيف كانت عاقبة الفتون.

أو يكون الفتون مشتركا بين محمود العاقبة وضد مشل الابتلاء في قوله « وبلوناهم بالحسنات والسيئات » ، أي واختبرناك اختبارا . والاختبار : تمثيل لحال تكليفه بأمر التبليغ بحال من يختبر ، ولهذا اختير هنا دون الفتنة .

وأهل مدين: قـوم شُعيب، ومَدَّين: اسم أحـد أبنـاء إبراهيم – عليه السّلام – سكنت ذريته في مواطن تسمـى الأيْكة على شاطىء البحـر الأحمر جنـوب عقبـة أيلـة، وغلب اسم القبيلـة على الأرض وصار علمـا للمكـان فمن ثم أضيف إليه (أهـل). وقد تقدم في سورة الأعراف.

ومعنى « جئت » حضرتَ لـديـنـا . وهو حضوره بـالواد المقدّس لتلقــى الوحــى .

و (على) لـ لاستعـلاء المجـازي بمعنى التمكن ؛ جعل مجيئـه في الوقت الصالـح للخيـر بمنـزلـة المستعلـي على ذلك الوقت المتمـكن منـه .

والقدر : تقدير الشيء على مقدار مناسب لما يريد المقدر بحيث لم يكن على سبيل المصادفة ، فيكون غير ملائم أو في ملاء مته خلل ، قبال النابغة :

فريع قلبي وكانت نظرة عرضت يوما وتموفيق أقدار لأقدار أي موافقة ما كنت أرغبه ،

فقوله «ثم جئت على قدر » يفيد أن ما حصل لموسى من الأحوال كان مقدرا من الله تقديرا مناسبا متدرجا ، بحيث تكون أعماله وأحواله قد قدرها الله وحددها تحديدا منظما لأجل اصطفائه وما أراد الله من إرساله ، فالقدر هنا كناية عن العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير.

فهذا تقديس خاص ، وهو العناية بتندرج أحواله إلى أن بلغ الموضع الذي كلمه الله منه .

وليس المراد القدر العام الذي قدره الله لتكوين جميع الكائنات، فإن ذلك لا يُشعر بمزية لمسوسى – عليه السلام – . وقد انتبكه إلى هذا المعنى جريسر بـذوقه السليم فـقـال في مدح عمسر بن عبد العنزينز : أتى الخلافة إذ كانت لـه قـكرا كما أتى ربته موسى على قـكر

ومن هنا خسم الامتنان بما هو الفذلكة ، وذلك جملة « واصطنعتك لنفسي » اللّذي هو بمنزلة ردّ العجز على الصدر على قوله « ولتصنع

على عيني إذ تمشي أختك » الآية ، وهو تخلص بــديـــع إلى الغرض المقصود وهو الخطــاب بـأعمــال الرسالــة المبتــدأ من قولــه « وأنــا اخترتــك فاستمع لمــا يــوحــى » ومن قولــه « اذهب إلى فرعــون إنّـه طغــى » .

والاصطناع: صنع الشيء باعتناء: واللام لـالأجـْل، أي لأجـْل نفسي. والكلام تمثيـل لـهيئـة الاصطفاء لتبليـغ الشريعـة بهيئـة من يصطنـع شيئـا لـفـائـدة نفسه فيصرف فيـه غـايـة إتـقـان صنعـه.

# ﴿ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِكَايَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي [42] ﴾

رجوع إلى المقصد بعد المحاورة ، فالجملة بيان لجملة « اذهب إلى فرعون إنه طغى » ، أو هي استئناف بياني لأن قوله « واصطنعتك لنفسي » يؤذن بأنه اختاره وأعد ه لأمر عظيم ، لأن الحكيم لا يتخذ شيئا لنفسه إلا مريدا جعله مظهرا لحكمته ، فيترقب المخاطب تعيينها، وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معه . ومعنى ذلك أنه يبلغ أخاه أن الله أمره بهرافقته ، لأن هارون لم يكن حاضرا حين كلم الله موسى في البقعة المباركة من الشجرة ، ولأنه لم يكن الوقت وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون ، فتعين أن الأمر لطلب حصول الذهاب المستقبل عند الوصول إلى مصر بلد فرعون وعند لقائه أخاه هارون وإبلاغه أمر الله إياه ، فقرينة عدم إرادة الفور هنا قائسمة .

والباء للمصاحبة لقصد تطمين موسى بأنّه سيكون مصاحبا لآيات الله ، أي الدلائــل الّـتي تــدل على صدقــه لــدى فرعــون .

ومعنى « لاَ تَنبِيَا » لا تضعُفا . يقال : ونسَى ينبِي ونتَى ، أي ضعن في العمل ، أي لا تـن أنت وأبلـغ هـارون أن لا يني ، فصيغـة النّهي مستعملـة في حقيقتـهـا ومجـازهـا . ﴿ ٱذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى [43] فَقُولاً لَهُۥ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلْه, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ [44] ﴾

يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب موسى وهارون. فيقتضى أن هارون كان حاضرا لهذا الخطاب. وهو ظاهر قوله بعده «قالا ربّنا إنّنا نخاف ». وكان حضور هارون عند موسى بوحي من الله أوحاه إلى هارون في أرض (جاسان) حيث منازل بني إسرائيل من أرض قرب (طيبة). قال في التوراة في الإصحاح الرّابع من سفر الخروج «وقال (أي الله) ها هو هارون خارجا لاستقبالك فتكلمه أيضا ». وفيه أيضا «وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب والتقيا في جبل الله »أي جبل حُوريب ، فيكون قد طُوي ما حدث بين تكليم الله ي أي جبل حُوريب ، فيكون قد طُوي ما حدث بين الى جبل (حوريب) في طريقه إلى أرض مصر ، ويكون قوله «قالا ربنا إننا نخاف » الخ .. لوقوعها في أساوب المحاورة . فصل جملة «قالا ربنا إننا نخاف » الخ .. لوقوعها في أساوب المحاورة .

ويجوز أن تكون جملة «اذهبا إلى فرعون» بدلا من جملة «اذهبا أنت وأخوك»، فيكون قوله «اذهبا» أمرًا لموسى بأن يذهب وأن يأمر أخاه بالذهاب معه وهارون غائب، وهذا أنسب لسياق الجُمل ، وتكون جملة «قالا ربّنا إنّنا نخاف» مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وما بين حكاية «قالا ربّنا إنّنا نخاف» النخ. والتقدير: فذهب موسى ولقي أخاه هارون، وأبلغه أمر الله له بما أمره، فقالا ربّنا إنّنا نخاف الخ.

وجملة « إنه طغى » تعليل للأمر بأن يذهب إليه . فعُلم أنّه القصد كفّه عن طغيانه .

وفعل «طغى» رسم في المصحف آخره أليفا مُمالة ، أي بصورة الياء لـالإشارة إلى أنّه من طَغيي مشل رَضي . ويجوز فيه الـواو فيقـال : يطغـو مثـل يـدعـو .

والقول اللين ُ: الكلام الدال على معاني الترغيب والعرْض واستدعاء الامتشال ، بأن يظهر المتكلّم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميّز به بين الحق والباطل مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله .

فشبه الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء الليّن ِ.

والليّن ، حقيقة من صفات الأجسام ، وهو : رطوبة ملمس الجسم وسهولة ليّـه ، وصد الليّن الخشونة . ويستعبار الليّن لسهولة المعاملة والصفح . وقبال عميرو بن كماشوم :

فإن قناتنا يا عَمْرُو أُعيت على الأعداء قبلك أن تلينا

والليّن من شعار الدعوة إلى الحق، قال تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » وقال « فبما رحمة من الله لنت لهم » . ومن الليّن في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى « فقل هل ال إلى أن تَزّ كتى وأهديك إلى ربّك فتخشى » وقوله « والسّلام على من اتبع الهدى » ، إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى . فإذا لم ينفع الليّن مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معه ، قال تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا "بالتي هي أحسن إلا الدين ظلموا منهم » ، وقال تعالى عن موسى « إنّا قد أوحى إلينا أن العنداب على من كذّب وتولّى » .

والتّرجي المستـفـاد من (لعلّ) ؛ إمـا تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون بشأن الراجـي ، وإمـا أن يـكون إعلامـا لموسى وفرعون بـأن يرجوا ذلك ، فكان النطق بحرف الترجي على لسانهما ، كما تقول للشخص إذا أشرت عليه بشيء : فلعله يصادفك تيسير ، وأنت لا تريد أنك ترجو ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب . وقد تقدمت نظائره في القرآن غير مرة .

والتذكر : من الذكر — بضم المذال — أي النظر ، أي لعله ينظر نظر المتبصر فيعرف الحق أو يخشى حملول العقاب به فينطيع عن خشية . لا عن تبصر . وكمان فرعون من أهمل الطغيمان واعتقاد أنه على الحق فالتذكر : أن يعرف أنه على الباطل ، والخشية ' : أن يتردد في ذلك فيخشى أن يكون على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخمذ بما دعماه إليه موسى.

وهنــا انــتهــى تــكليـــم الله تعــالى موسى ـــ عليـُه السّــلام ـــ .

﴿ قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافَ أَنْ يَّفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى [45] قَمَالَ لاَ تَخَافَ إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَ رُسِلْ مَعَنَا وَأَرَى [46] فَأْ تِيَاهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَ رُسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلاَ تُعَاذَبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاَيَةٍ مِّن بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلاَ تُعَاذَبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاَية مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعِ الْهُدَى [47] إِنَّا قَدْ رُبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعِ الْهُدَى [47] إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَولَّى [48] ﴾

فصلت الجملستان لـوقوعهما موقع المحـاورة بَين موسى مع أخيـه وبين الله تعـالى على كلا الوجهين اللذيـن ذكرناهمـا آنفا ، أي جمعا أمرهما وعزم موسى وهارون على الذهاب إلى فرعـون فناجـيـا ربتهما «قـالا ربتـا إنَّمنا نخاف أنْ يفرّط علينا أو أن يبطغى » ، لأن ّ غالب التفكير في العواقب والمدوانع يكون عند العزم على الفعل والأخذ في التهيُّؤ له ، ولذلك أعيد أمرهما بقوله تعالى « فأتياه » .

و « يَفرط » معناه يعجل ويسبق ، يقال : فَرَط يفرُط من بـاب نصر . والفـارط : اللّذي يسبق الـواردة إلى الحوض للشرب . والمعنى : نخـاف أن يعتجل بعيقـابـنـا بـالقتـل أو غيره من العقوبـات قبـل أن نبلُغـه ونحجـّه .

والطغيان : التظاهر بالتكبر . وتقد م آنفا عند قوله « اذهب إلى فرعون إنه طغى » ، أي نخاف أن يُخامره كبره فيعد ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعننا في دعواه الإلهية فيطغى ، أي يصدر منه ما هو أثر الكبر من التحقير والإهانة . فذكر الطغيان بعد الفرط إشارة إلى أنهما لا يطيقان ذلك ، فهو انتقال من الأشد إلى الأضعف لأن « نخاف » يؤول إلى معنى النفي . وفي النفي يذكر الأضعف بعد الأقوى بعكس الإثبات ما لم يوجد ما يقتضي عكس ذلك .

وحذف متعلق «يطغى» فيحتمل أن حذف لدلالة نظيره عليه ، وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل . والتقديس : أو أن يطغى علينا . ويحتمل أن متعلقه ليس نظير المذكور قبله بل هو متعلق آخر لكون التقسيم التقديري دليلا عليه ، لأنهما لما ذكر متعلق «يفرط علينا» وكان الفرط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم لزم أن يكون التقسيم به «(أو) منظورا فيه إلى حالة أخرى وهي طغيانه على من لا يناله عقابه ، أي أن يطغى على الله بالتنقيص كقوله ، هما علمت لكم من إله غيري» وقوله «لعليّ اطليع إلى إله موسى» ، فحذف متعلق «يطغى» حينئذ لتنزيهه عن التصريح به في هذا المقام . والتقدير : أو أن يطغى عليك فيتصلّب في كفره ويعسر صرفه المقام . والتقدير : أو أن يطغى عليك فيتصلّب في كفره ويعسر صرفه

عنه . وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى ، وفيه أيضا تحرز من رسوخ عقيدة الكفر في نفس الطاغي فيصير الرجاء في إيمانه بعد ذلك أضعف منه فيما قبل ، وتلك مفسدة في نظر الدين . وحصلت مع ذلك رعاية الفاصلة .

قال الله « لا تخافا » ، أي لا تخافا حصول شيء من الأمريـن . وهـو نهـي مكنـى بـه عن نفـي وقـوع المنهـي عنـه .

وجملة « إنَّني معكما » تعليل للنهي عن الخوف الَّذي هـو في ممنى النفي ، والمعيَّة معيَّة حـفظ .

و «أسمع وأرى » حالان من ضمير المتكلّم ، أي أنا حافظكما من كلّ ما تخافانه ، وأنا أعلم الأقوال والأعمال فلا أدّع عملًا أو قولا تخافانه .

ونزل فعلاً «أسمع وأرى » منزلة اللازمين إذ لا غرض لبيان مفعولهما بل المقصود: أني لا يخفى عليّ شيء. وفرع عليه إعادة الأمر بالنذهاب إلى فرعون.

والإتيان: الوُصول والحلول، أي فحُلاً عنده، لأن الإتيان أثر الذهاب المأمور به في الخطاب السابق، وكانا قد اقتربا من مكان فرعون لأنهما في مدينته، فلذا أمرا بإتيانه ودعوته.

وجاءت تشنية رسول على الأصل في مطابقة الوصف الذي يجري عليه في الإفراد وغيره .

وفَعُول الَّذِي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة ، كقولهم ناقة طروقة الفَحَل ، وعدم المطابقة كقولهم : وحشية خلوج ، أي اختلج ولدُها . وجماء الوجهان في نحو (رسول) وهما وجهان مستويان .

ومن مجسيسه غير مطابق قولـه تعـالى في سورة الشّعراء « فـأتيـا فرعونَ فقـولا إنـا رسولُ ربّ العـالمين » وسيجيء تحقيق ذلك هنـالك إن شاء الله .

وأدخل فاء التفريع على طالب إطلاق بني إسرائيل لأنه جعل طلب إطلاقهم كالمستقر المعلوم عند فرعون ؛ إما لأنه سبقت إشاعة عزمهما على الحضور عند فرعون لذلك المطلب ، وإما لأنه جعله لأهميته كالمقرر. وتفريع ذلك على كونهما مرسليش من الله ظاهر ، لأن المرسل من الله تجب طاعته .

وخصّا الربّ بالإضافة إلى ضمير فرعون قصدا لأقصى الدعوة ، لأن كون الله ربّهما معلوم من قولهما « إنا رسولا ربّك » وكونه ربّ النّاس معلوم بالأحرى لأن فرعون علّمهم أنه هو الرب .

والتعذيب الذي سألاه الكفّ عنه هو ما كان فرعون يسخّر له بني إسرائيـل من الأعمـال الشّاقـّة في الخدمة، لأنّه كان يعنُدّ بني إسرائيـل كالعبيـد والخول جـزاء إحلالهـم بـأرضه .

وجملة «قد جئناك بآية من ربك » فيها بيان لجملة «إنّا رسولا ربنك » فكانت الأولى إجمالا والشانية بيانا . وفيها معنى التعليل لتحقيق كونهما مرسلين من الله بما يظهره الله على يد أحدهما من دلائل الصدق . وكلا الغرضين يوجب فصل الجملة عن التي قبلها .

واقتصر على أنهما مصاحبان لآية إظهارا لكونهما مستعدّين لإظهار الآية إذا أراد فرعون ذلك ، فأما إن آمن بدون احتياج إلى إظهار الآية يكن إيمانه أكمل ، ولذلك حكي في سورة الأعراف قول فرعون «قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » وهذه الآية هي انقلاب العصاحية ، وقد تبعتها آيات أخرى .

والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى أرسل لإنقاذ بني إسرائيل وتكوين أمّة مستقلّة ؛ بأن يبث فيهم الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم ، ولم يـرسل لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لأنه يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهـرانيه .

وأيضا لأن ذلك وسيلة إلى إجابت طلب إطلاق بني إسرائيسل. وهذا يؤخمذ مسما في هذه الآية وما في آية سورة الإسراء وما في آية سورة النازعمات والآيمات الأخرى.

والسّلام: السلامة والإكرام. وليس المراد به هنا التحيّة، إذ ليس ثَمَّ معيّن يقصد بالتحيّة. ولا يراد تحيّة فرعون لأنّها إنّما تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام، وهذا كقول النّبىء - صلّى الله عليه وسلّم - في كتابه إلى هرقل وغيره: «أسلم تَسَلّم ».

و (على) للتمكن ، أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون ريب . وهذا احتراس ومقدمة للإندار الذي في قوله « إنّا قد أوحي إلينا أنّ العذاب على من كذب وتولى » ، فقوله « والسلام على من اتبع الهدى » تعريض بأن يطلب فرعون الهدى الذي جاء به موسى - عليه السلام - .

وقوله « إنّا قد أوحي إلينا » تعريض الإنذاره على التكذيب قبل حصوله منه ليبلغ الرسالة على أتم وجه قبل ظهور رأي فرعون في ذلك حتى لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه . وهذا من أسلوب القول الليّن الذي أمرهما الله به .

وتعريف «العذاب» تعريف الجنس، فالمعرّف بمنزلة النكرة، كأنه قيل: إن عذابا على من كذّب. وإطلاق السّلام والعذاب دون تقييد بـالـدنـيـا أو الآخرة تعميـم للبشارة والنـذارة ، قـال تعـالى في سورة النّازعات « فـأخذه اللهُ نـكـالَ الآخرة والأولـى إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى» .

وهذا كلّه كلام الله الله الذي أمرهما بتبلغيه إلى فرعنون ، كما يدل الذلك تعقيبه بقوله تعالى «قال فمن ربتُكما يا موسى » على أسلوب حكاية المحاورات. وما ذكر من أول القصة إلى هنا لم يتقد م في السور الماضية.

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـلْمُوسَىٰ [49] قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ [50] ﴾

هذا حكاية جواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى وهارون بإبلاغه فرعون ، ففي الآية حذف جمل دل عليها السياق قصدا للإيجاز . والتقدير : فأ تَسَيّاه فقالا له ما أمرا به ،فقال : فمن ربّكما ؟

ولذلك جاءت حكاية قبول فرعبون بجملة مفصولة على طريقة حكاية المحاورات التي استقريناها من أسلوب القبرآن وبتيناها في سورة البقيرة وغيرها.

ووجّه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك ، ثم خصّ موسى بالإقبال عليه بالنداء، لعلمه بأن موسى هو الأصل بالرسالة وأن هارون تابع له ، وهذا وإن لم يحتو عليه كلامهما فقد تعيّن أن يكون فرعون علمه من كيفيّة دخولهما عليه ومخاطبته ، ولأن موسى كان معروفا في بلاط فرعون لأنّه ربيّة أورَبيّ أبيه فله سابقة اتصال

بـدار فرعـون ، كمـا دلّ عليه قولـه لـه المحكي في آيـة سورة الشعراء «قـال ألـم نـربتك فينـا وليـدا ولبثت فينـا من عمرك سنيـن » الآيـة · ولعـل مـوسى هو الّذي تـولى الكلام وهـارون يصدقه بـالقول أو بالإشارة .

وإضافته الرب إلى ضميرهما لأنتهما قالا له « إنّا رسولا ربتك » .

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي ؟ إلى قوله «فمن ربتُكما» إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما، لشلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه، أو أنه اعترف بأن له رباً. وتولى موسى الجواب لأنه خص بالسؤال بسبب النداء له دون غيره.

وأجاب موسى بالشبات الربوبيّة لله لجميع الموجودات جريا على قاعدة الاستدلال بالكلية على الجزئية بحيث ينتظم من مجموعهما قياس ، فإن فرعون من جملة الأشياء ، فهو داخل في عموم «كلّ شيء» .

و «كلّ شيء» مفعول أول لـ « أعطى ». و « خـَـَلْـقْه » مفعوله الثّـاني.

والخلق: مصدر بمعنى الإيجاد. وجيء بفعل الإعطاء للتنبيه على أنَّ الخلق والتكوين نعمة، فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معنًا.

ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص ، وهو الخلق على شكل مخصوص، فهو بمعنى الجَعْل، أي الذي أعطى كل شيء من الموجودات شكله المختص به ، فكُونت بذلك الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص من آثار ذلك الخلق .

ويجوز أن يكون «كل شيء » مفعولا ثنانسيا لـ « أعطى » ومفعوله الأول « خلقه » ، أي أعطى خلقه ما يحتاجونه ، كقوله « فأخرجنا به نسات كل شيء » . فتركيب الجملة صالح للمعنيينس .

والاستغراق المستفاد من (كملّ) عُرفيٌّ ، أي كلّ شيء من شأنه أن يعطاء أصنافُ الخلق ويساسب المعطي ، أو هو استغراق على قصد التموزيع بمقابلة الأشياء بالخلق ، مثل : ركب القموم دوابّهم .

والمعنى : تأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلق أو لا ، فلا شك أنه يعلم أنه ما أعطى كل شيء خلقه ، فإذا تأمل علم أن الرب هو الذي أفاض الوجود والنعم على الموجودات كلها ، فآمن به بعنوان هذه الصفة وتلك المعرفة الموصّلة إلى الاعتقاد الحق .

و (شُم) للترتيب بمعنييه الزمني والرتبي ، أي خلق الأشياء ثم هدى إلى ما خلقهم لأجله ، وهداهم إلى الحق بعد أن خلقهم ، وأفاض عليهم النعم ، على حد قوله تعالى « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » أي طريقي الخير والشر ، أي فرقنا بينهما بالدلائل الواضحة .

قال الزمخشري في الكشاف: «و لله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق.

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ [51] قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَـٰبِلاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى [52] ﴾

والبال: كلمة دقيقة المعنى ، تطلق على الحال المهم ، ومصدره البالة بتخفيف اللام ، قال تعالى « كفر عنهم سيآتهم وأصلح ببالهم » ،أي حالهم . وفي الحديث «كل أمر ذي بان .. » الخ ، وتطلق على الرأي يقال : خطر كذا ببالي . ويقولون : ما ألقى له بالا ، وإيشار هذه الكلمة هذا من دقيق الخصائص البلاغية .

أراد فرعون أن يحاج موسى بما حصل للقرون الماضية الذين كانوا على ملة فرعون ، أي قرون أهل مصر ، أي ما حالهم ، أفتزعم أنهم النفقوا على ضلالة . وهذه شنشنة من لا يجد حجة فيعمد إلى التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه ،وهو في معنى قول فرعون وملئه في الآية الأخرى «قالوا أجئشنا ليتكفيتنا عما وجدنا عليه آباءنا » .

ويجوز أن يكون المعنى أن فرعون أراد التشغيب على موسى حين نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأولى: هل هم في عذاب بمناسبة قبول موسى «إن العذاب على من كذاب وتولى»، فبإذا قبال: إنهم في عذاب، ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى، وإذا قبال: هم في سلام، نهضت حجة فرعون لأنه متابع لدينهم. ولأن موسى لما أعلمه بربة وكان ذلك مشعرا بالخلق الأول خطر ببال فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير الناس بعد الفناء، فسأل: ما القرون الأولى؟ ما شأنهم وما الخبر عنهم؟ وهو سؤال تعجيز وتشغيب.

وقول موسى في جوابه «علمها عند ربتي في كتاب » صالح للاحتمالين ، فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض فيما لا يجدي في مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء لا البحث عن أحوال الأموات الذين أفضوا إلى عالم الجزاء . وهذا نظير قسول النبيء – صلى الله عليه وسلم – لما سئل عن ذراري المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عامايين » .

وعلى الاحتمال الثّاني يبكون موسى قبد عبدل عن ذكر حالهم خيبة لمراد فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض الّذي جاء لأجله .

والحاصل أن موسى تجنّب التصدي للمجادلة والمناقضة في غير ما جاء لأجلمه لأنّه لـم يبعث بذلك . وفي هذا الإعراض فـوائـد كثيرة

وهو عالم بمجمل أحوال القرون الأولى وغير عالم بتفاصيل أحوالهم وأحوال أشخاصهم .

وإضافة «علمها» من إضافة المصدر إلى مفعوله . وضمير «علمها» عائد إلى «القرون الأولى» لأن لفظ الجمع يجوز أن يؤنث ضميره .

وقوله « في كتاب » يحتمل أن يكون الكتاب مجازا في تفصيل العلم تشبيها له بالأمور المكتوبة ، وأن يكون كناية عن تحقيق العلم لأن الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حياة : وهل ينقض ما في المهارق الأهواء

ويؤكـد هذ المعنسي قولـه « لا يضل ربتي ولا ينسي » .

والضلال : الخطأ في العلم ، شبّه بخطأ الطريق . والنسيان : عـدم تذكـر الأمـر المعلـوم في ذهـن العـالـم .

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَا اللهِ اللهِ الكُمْ فيها اللهُ وَٱلذَى بَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَساتُ شَتَّى [53] كُلُوا وارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلَكِ اللهَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا

هذه جمـل ثلاث معتـرضة في أثـنــاء قصة مـوسى .

فالجملة الأولى منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن من تفشّن لأغراض لتجديد نشاط الأذهان . ولا يحتمل أن تكون من كلام موسى إذ لا يناسب ذلك تفريع قوله « فأخرجنا به أزواجـّـا» . فقولـه « اللّذي

جعل لكم الأرض مهادًا » خبر لمبتدأ محذوف ، أي هو الذي جعل لكم الأرض مهادا ، والضمير عائـــد إلى الزب المفهوم من « ربــي ، ، أي هو ربّ موسى .

وتعريف جزأي الجملة يُفيد الحصر، أي الجاعل الأرض مهادا فكيف تعبدون غياره. وهذا قصر حقيقي غيار مقصود به السرد على المشركيان ولكنه تذكير بالنعمة وتعريض بأن غيره ليس حقيقا بالإلهية.

وقرأ الجمهبور « ميهادًا » – بكسر الميسم وألف بعد الهاء – وهو اسم بمعنى الممهنُود مثل الفراش واللباس . ويجوز أن يكون جمع منهند ، وهو اسم لما يمهند للصبيّ ، أي يوضع عليه ويحمل فيه ، فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب . ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع .

وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف «مَهُدا » – بفتح الميم وسكون الهاء – ، أي كالمهد الذي يمهد للصبي ، وهو اسم بمصدر مَهَده ، على أن المصدر بمعنى المفعول كالخللق بمعنى المخلوق ، ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد .

ومعنى القراءتين واحد، أي جعل الأرض ممهودة مسهلة للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا نُتوء فيها إلا نادرا يمكن تجنبه، كقوله « والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سُبلا فجاجا » .

« وسلك » فعل مشتق من السُلوك والسَلنك الدّي هو الدخول مجتازا وقاطعا . يقال : سلك طريقا ، أي دخله مجتازا . ويستعمل مجازا في السّير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخل في شيء آخر . يقال : سلك طريقا . فحق هذا الفعل أن يتعدّى إلى مفعول واحد وهو الممدخول فيه ، ويستعمل متعديا بمعنى أسلك . وحقه أن يكون تعديه بهمزة التعدية فيقال : أسلك المسمار في اللّوح ، أي جعله سالكا

إيناه ، إلا أنّه كثر في الكلام تجريده من الهمزة كقوله تعالى « نسلكه عندابا صعدا » . وكثر كون الاسم الدّي كان مفعولا ثانيا يصير مجرورا بد (في) كقوله تعالى « ما سلّلكتكم في سقر » بمعنى أسلكم سقر . وقوله « كذلك سلكنّناه في قلوب المجرمين » في سورة الشّعراء ، وقوله « ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلّكه ينابيع في الأرض » في سورة الزمر . وقال الأعشى :

كما سلك السَّكِّي في الباب فيَيْتق

أي أدخل المسمار في الباب نجار ، فنصار فعمل سلك يستعمل قاصرا ومتعديا .

فأما قول ه هنا « وسلك لكم فيها سبلا » فهو سلك المتعدي ، أي أسلك فيها سبلا ، أي جعل سبلا سالكة في الأرض ، أي داخلة فيها ، أي متخلاة . وذلك كناية عن كثرتسها في جهات الأرض .

والمراد بالسبل: كلّ سبيل يمكن السير فيه سواء كان من أصل خلقة الأرض كالسهول والرمال، أو كان من أثـر فعـل النّاس مثل الثنايا النّيٰ تكرّر السير فيها فتعبدت وصارت طرقا يتابعُ الناس السير فيها.

ولما ذكر منة خلق الأرض شفعها بمنة إخراج النبات منها بما ينزل عليها من السماء من ماء . وتلك منة تنبىء عن خلق السماوات حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير ، ولذا لم يقل : وصببنا الماء على الأرض ، كما في آية «إنا صببنا الماء صبّا ثمّ شققنا الأرض شقّا » . وهذا إدماج بليغ .

والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله « فأخرجنا » التنفات . وحسنه هنا أنه بعد أن حَجّ المشركين بحجة انفراده بخلق الأرض وتسخير السماء مما لا سبيل بهم إلى نكرانه ارتقى

إلى صيغة المتكلم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيق بأن تطيعه القوى والعناصر ، فهو يُخرج النبات من الأرض بسبب ماء السماء ، فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينه من ماء السماء وتسراب الأرض .

ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مشل هذا الالتفات عند ذكر الإنبات كما في قوله تعالى «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء »، وقوله «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به تمرات مختلفًا ألوانها »، وقوله «أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة »، ومنها قوله في سورة الزخرف «والذي فزل من السماء ماء بقكر فأنشرنا به بلدة ميتا ».

وقـــــــ نبتُّه إلى ذلك في الكشاف ، ولله درَّه. ونظـــائـــره كثيرة في القرآن .

والأزواج: جمع زوج. وحقيقة النزوج أنّه اسم لكل فرد من النين من صنف واحد. فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر، لأنّه يصير بسبق الفرد الأول إياه زوجيًا. ثم غاب على الذكر والأنبئي المقترنين من نوع الإنسان أو من الحيوان، قال تعالى « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين »، وقال « فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى » وقال « اسكن أنت وزوجك الجنّة ». ولما شاعت فيه ملاحظة معنى اترحاد النوع تطرقوا من ذلك إلى استعمال لفظ الزوج في معنى النوع بغير قيد كونه ثانيا لآخر ، على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ، قال تعالى « سبحان الدي خلق الأزواج كلتها مما تُنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون »، ومنه قوله « فأنستنا فيها من كل زوج كريسم » . وفي الحديث « من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته وحجبة الجنة ... » الحديث « من أنفق نوعين مثل الطعام ابتدرته وحجبة الجنة ... » الحديث ، أي من أنفق نوعين مثل الطعام

والكسوة ، ومشل الخيّبل والرواحل . وهذا الإطلاق هو المراد هنا ، أي فأنبتنا به أنواعا من نسبات . وتقدّم في سورة الرعد .

والنبّات : مصدر سمي به النابت ، فلكونـه مصدرا في الأصل استـوى فيـه الواحـد والجمـع .

وشتَّى : جمع شتیت بـوزن فَعلـی ، مثل : مریض ومَرضی .

والشّتيت : المشتّت ، أي المبعّد . وأريد به هنا التباعد في الصفات من الشكل واللّون والطعم ، وبعضها صالبح لـلانسان وبعضها للحيوان .

والجملة الثانية «كلوا وارعوا أنعامكم » مقول قول محذوف هو حال من ضمير « فأخرجنا » . والتقدير : قائلين : كُلُوا وارعوا أنعامكم .والأمر للإباحة مراد به المنة . والتقدير : كلوا منها وارعوا أنعامكم منها. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع .

وفعل (رعى) يستعمل قـاصرا ومتعديـا ، يقـال : رعت الدابــةُ ورعــاهــا صاحبهـا . وفرق بينهمـا في المصدر فمصدر القــاصر : الرعــي ، ومنــه قول النـّابغــة :

#### رأيتك ترعمانسي بعين بمصيرة

والجملة الثّالثة «إنّ في ذلك لآيات لأولي النّهي » معترضة مؤكدة للاستدلال ؛ فبعد أن أشير إلى ما في المخلوقات المذكورة آنفا من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته ، والمنة بها على الإنسان لمن تأمل ، جُمعت في هذه الجملة وصرح بما في جميعها من الآيات الكثيرة . وكلّ من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الجملة .

وتأكيد الخبر بحرف (إنّ) لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين ، لأنتهم لسم ينظروا في دلالـة تلك المخلـوقات على وحدانيـة الله ، وهم يحسبون

أنفسهم من أولـي النّهى ، فـمـاكـان عدم اهتـدائهم بتلك الآيـات إلاّ لأنّهم لم يَعُدوهـا آيـات .

لا جرم أن ذلك المذكبور مشتمل على آيبات جمّة يتفطى لهما ذوو العقبول بالتأمّل والتفكّر ، وينتبهبون لهما ببالتذكير .

والنّهي: اسم جمع نُهُنِية - بضم النّون وسكون الهاء - ، أي العقبل ، سمي نُهية لأنّه سبب انتهاء المتحلي به عن كثير من الأعمال المفسدة والمهلكة ، ولذلك أيضا سمّى بالعقبل وسمى بالخيجر .

# ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ [55] ﴾

مستأنفة استئناف ابتدائيا . وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول ليكون دليلا على إمكان الخلق الثاني بعد الموت . والمناسبة متمكنة ؟ فإن ذكر خلق الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ذكر المهم للناس من أحوالها ، فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شببها بخروج النبات منها. وإخراج الناس إلى الحشر شبيه بإخراج النبات من الأرض. قال تعالى « والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ».

وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلّقاتها ؛ فأما المجرور الأول والمجرور الثالث فسلاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلـق الأول والخلـق الثّاني . وأما تقـديـم « وفيهـا نعيدكم » فللمزاوجـة مع نظيريـه .

ودل قولمه تعمالى « وفيهما نعيمه كم » على أن دفس الأسوات في الأرض هو الطريقة الشرعيّة لسواراة الموتى سواء كان شَقّا في الأرض أو لحثّدا ، لأن كليهمما إعمادة في الأرض ؛ فما يأتيه بعض الأمم غير

المتدينة من إحراق الموتى بالنّار، أو إغراقهم في الماء، أو وضعهم في صناديق فوق الأرض، فذلك مخالف لسنّة الله وفطرته، لأنّ الفطرة اقتضت أنّ الميّت يسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها . وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتل أحد ابني آدم أخساه . كما قال تعالى في سورة العقود « فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليسرية كيف يُواري سوْأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل ليرب فأواري سوأة أخيى » فجاءت الشرائع الإلهية بوجوب الدفن في الأرض .

والتارة : المرة، وجمعها تارات . وأصل ألفها الواو . وقال ابن الأعرابي : أصل ألفها همزة فلما كثر استعمالهم لها تسركوا الهمزة . وقال بعضهم : ظهر الهمز في جمعها على فعل فقالوا : تيثر بالهمز . ويظهر أنها اسم جمامك ليس له أصل مشتق منه .

والإخراج: هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هياكل الأجسام في داخل الأرض، كما هو ظاهر قوله «ومنها نُخرِجُكم»، ولذلك جعل الإخراج تارة ثانية للخلق الأول من الأرض. وفيه إيساء إلى أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في المرة الأولى، قال تعالى «كما بدأنا أوّل خلق نُعبده».

### ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ [56] ﴾

رجوع إلى قصص موسى – عليه السّلام – مع فرعون . وهذه الجملة بين الجمل الّتي حكت محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة لإعادة سَوق ما جرى بين موسى وفرعون من المحاورة . فيجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة «قال فمن ربكما يـا موسى » باعتبار

ما يقد رقبل المعطوف عليها من كلام حذف اختصارا ، تقديره : فأتساه فقالاً ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ربتكما النخ . المعنى : فأتساه وقالا ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد موسى حليه السلام – .

ويجـوز أن تكون الجملة معترضة بين مـا قبلهـا ، والواو اعتراضيّة .

وتأكيد الكلام بـلام القسم و (قـد) مستعمل في التعجيب من تصلّب فرعـون في عنـاده ، وقصد منهـا بـيـان شيد تـه في كفـره وبيـان أن لمـوسى آيـات كثيرة أظهرهـا الله لـفرعـون فلَم تُجـُد في إيـمـانـه .

وأجملت وعُممت فلم تفصل ، لأنّ المقصود هنا بـيان شدّة تصلّبه في كفره بخلاف آية سورة الأعراف الّتي قصد منها بيان تعاقب الآيات ونصرتها.

وإراءة الله إياه الآيات : إظهارها لـه بحيث شاهـدهـا .

وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات معهودة ، فإن تعريف الجمع بالإضافة – يأتي لما يأتي له التعريف باللام – يكون للعهد ويكون للاستغراق ، والمقصود هنا الأول ، أي أرينا فرعون آياتنا التي جرت على يد ،وسى ، وهي المذكورة في قوله تعالى « في تسع آيات إلى فرعون وقومه » .وهي انقلاب العصاحية ، وتبدل لون اليد بيضاء ، وسنو القحط ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والطوفان ، وانفلاق البحر . وقد استمر تكذيبه بعد جميعها حتى لما رأى انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر ببني إسرائيل .

وتأكيمه الآيات بأداة التوكيمه (كلّها) لزيادة التعجيب من عناده . ونظيره قولمه تعمالي « ولقمه جماء آل فرعمون النذر كذبوا بآياتها كلّها » في سورة القمر . وظاهر صنيع المفسرين أنهم جعلوا جملة «ولقد أريناه آياتنا » عطنا على جملة «قال فمن ربتكما يا موسى » ، وجملة «قال فمن ربتكما يا موسى » ، فيستلزم ذلك «قال فمن ربتكما » بيانا لجملة «فكذب وأبى » . فيستلزم ذلك أن يكون عزم فرعون على إحضار السحرة متأخرًا عن إرادة الآيات كلها ، فوقعوا في إشكال صحة التعميم في قوله تعالى «آياتنا كلها» . وكيف يكون ذلك قبل اعتراف السحرة بأنهم غلبوا مع أن كثيرًا من الآيات إنما ظهر بعد زمن طويل مثل: سني القحط ، والدم ، وانفلاق البحر . وهذا الحمل لا داعي إليه لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتبا .

﴿ قَالَ أَجِمْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ (57) فَلَذَا تِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ (57) فَلَذَا تِيَنَّكَ مِسْحُرٍ مِّشْلِهِ > فَاجْعَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهُ وَ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانًا سِوَى [58] قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى [59] ﴾

هذه الجملة متسلمة بجملة «قال فما بال القرون الأولى » وجواب موسى عنها . وافتتاحُها بفعل «قال » وعدم عطفه لا يترك شكساً في أن هذا من تسمام المحاورة .

وقوله «أجئتنا لِتُخْرِجَنَا من أرضنا بسحرك » يقتضي أنه أراه آية انقلاب العصاحية ، وانقلاب يده بيضاء . وذلك ما سماه فرعون سحرا . وقد صرح بهذا المقتضى في قوله تعالى حكاية عنهما «قال لئن اتّخذ ت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى

عصاه فإذا هي شعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ... » الآية في سورة الشعراء . وقد استغنى عن ذكره هنا بما في جملة « ولقد أريناه آياتنا كلها » من العموم الشامل لآية انقلاب العصاحية .

وإضافته السحر إلى ضمير موسى قُلُصه منها تحقير شأن هذا الذي سماه سحرا .

وأسند الإتسان بسحر مثله إلى ضميس نفسه تعظيما لشأنه . ومعنى إتسانه بالسحر : إحضار السحرة بين يديه ، أي فلمنأتينك بسحر ممن شأنسهم أن يأتنوا بالسحر ، إذ السحر لا بند لنه من ساحر .

والمماثلة في قوله « مثله » مماثلة في جنس السحر لا في قوت.

وإنسّما جعل فرعون العلّة في مجيء موسى إليه: أنّها قصده أن يخرجهم من أرضهم قياسا منه على الدّين يقومون بدعوة ضد الملوك أنّهم إنسّما يبغون بـذلك إزالتهم عن الملك وحلوليّهم محليّهم ، يعني أنّ موسى غرّته نفسه فحسب أنّه يستطيع اقتلاع فرعون من ملكه ، أي حسبت أن إظهار الخوارق يطوّع لك الأمّة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرجي من أرضي . فضمير المتكانم المشارك مستعمل في التعظيم لا في المشاركة ، لأن موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من أرضهم ،

ويجوز أن يكون ضمير المتكلّم المشارك مستعملا في الجماعة تغليبا ، ونزّل فرعون نفسه واحدًا منها . وأراد بالجماعة جماعة بني إسرائيل حيث قال له موسى «فأرسيل معنا بنبي إسرائيل »، أي جئت لتخرج بعض الأمّة من أرضنا وتطمع أن يتبعث جميع الأمّة بسما تظهر لهم من سحرك .

والاستفهام في « أجاتسنا » إنكاري ، ولذلك فرّع عليه القسم على أن يأتيـه بسحر مثلـه. والقسم من أساليب إظهار الغضب .

واللام لام القسم، والنون لتوكيده. وقصد فرعون من مقابلة عمل موسى بمثلمه أن يمزيل ما يخالج نفوس النياس من تصديق موسى وكونـه على الحق ، لعل ذلك يفضي بهم إلى الثورة على فرعون وإزالته من ملك عصر .

وفرّع على ذلك طلب تعيين منوعد بينمه وبين موسى ليُحضر لمه فيمه القائمين بسحر مثمل سحره .

والمسوعـد هـنـا يجوز أن يـراد بـه المصدر الميمـي ، أي الوعـد وأن يـراد بـه مـكـان الوعد ، وهذا إيـجـاز في الكلام .

وقوله « مكانا » بدل اشتمال من « موغدا » بأحد معنييه، لأنَّ الفعل يقتضي مكانا وزمانًا فأبـدل منه مكـانُه .

وقوله « لا نُخْلِفُهُ » في قراءة الجمهور برفع الفعل صفة ً لـ « موعدا » باعتبار معناه المصدري . وقرأه أبـو جعفر بجـزم الفـاء من « نخلفُه » على أن (لا) نـاهيـة. والنّهي تحــانيـر من إخلافـه .

و «سوّى » قَرأه نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي - بكسر السين - . وقرأه عاصم ، وحمزة ، وابن عامر ، ويعقوب ، وخلف - بضم السين - وهما لغتان . فالكسر بوزن فعل ، قال أبو علي : وزن فعل يقل في الصفات، نحو: قوم عبد ًى. وقال أبو عبيدة ، وأبو حاتم ، والنحاس : كسر السين هو اللغة العالية الفصيحة ، وهو اسم وصف مشتق من الاستواء : فيجوز أن يكون الاستواء استواء التوسط بين جهتين. وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي :

وإن أبانا كان حل ببلدة سوًى بين قيس قيس عيلان والفيزر

(الفيزر: لقب لسعد بن زيد مناة بن تميم هو بكسر الفاء) .

والمعنى: قال مجاهد: إنه مكان نعف، وكأن المراد أنه نصف من المدينة لئلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة. وعن ابن زيد: المعنى مكانا مستويا، أي ليس فيه مرتفعات تحجب العين، أراد مكانا منكشفا للناظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال السحرة.

ثم تعيين الموعد غير المخلَف يقتضي تعيين زمانه لا محالة ، إذ لا يتصوّر الإخلاف إلا إذا كان للوعد وقت معيّن ومكان مميّن ، فمن ثم طابقه جواب موسى بقوله « موعد كم يسوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى » .

فيقتضي أن محشر النّاس في يوم الزينة كان مكانا معروفا . ولعلّه كان بساحة قصر فرعون ، لأنّهم يجتمعون بـزينتهم ولهـوهم بمـرأى منـه ومن أهلـه على عـادة الملـوك في المواسم .

فقولـه « يــوم الزيـنــة » تعيين للوقت ، وقولـه « وأن يحشر النّاس » تعيين للمكـان ، وقولـه « ضحــى » تقييد لمطلق الوقت .

والضحيي: وقت ابتداء حرارة الشمس بعد طلوعها.

ويوم الزينة كان يوم عيد عظيم عند القبط ، وهو يـوم كسر الخليـج أو الخلِحان ، وهي المنافذ والترع المجعولـة على النيل لإرسال الزائـد من مياهـه إلى الأرضين البعيدة عن مجراه للسقـي ، فتنطلـق الميـاه في جميع النواحي التي يمكن وصولـهـا إليهـا ويـزرعـون عليهـا .

وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطيّة ، وذلك هو أول يوم من شهر (توت) القبطي . وهو (ايلول) بحسب التاريخ الاسكندري ،وذلك قبل

حملول الشمس في بسرج المسينزان بشمانية عشر يسوما ، أي قبسل فصل الخريف بثمانية عشر يسوما ، فهو يسوافيق اليوم الخامس عشر من شهر تشريسن (سبتمبر). وأول أيام شهر (تسوت) هو يسوم النيسروز عند الفرس ، وذلك مبني على حساب انتهاء زيادة النيسل لا على حساب بسروج الشمس .

واختـار موسى هذا الوقت وهذا المكـان لأنّه يعلم أن سيكون الفلـَجُ لـه ، فـأحبّ أن يـكون ذلك في وقت أكثر مشـاهـِدا وأوضح رؤيةً .

﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ [60] قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ [61] ﴾

تفريع التوليّي وجمع الكيب على تعيين موسى للموعب إشارة إلى أن فرعون بادر بالاستعداد لهذا الموعب ولسم يُضع الوقت للتهيئة له .

والتولتي: الانصراف، وهو هنا مستعمل في حقيقته، أي انصرف. عن ذلك المجلس إلى حيثُ يُرسل الرسل إلى المدائن لجمع من عُرفوا بعلم السحر، وهذا كقوله تعالى في سورة النّازعات «ثمّ أدْبر يسعى فحشر فنادى ».

ومعنى جمع الكيد : تدبير أسلموب مناظرة موسى، وإعداد الحيــل لإظهار غلبة السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بـأنّ موسى ليس على شيء.

وهذا أسلوب قديم في المناظرات : أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجّة خصمه بكلّ وسائل التابيس والتشنيع والتشهير، ومباداته بما يفتّ في عضده ويشوش رأيه حتّى يذهب منه تـدبيره. فالجمع هنا مستعمل في معنى إعداد الرأي، واستقصاء ترتيب الأمر، كقوله « فأجمعوا أمركم »، أي جمع رأيه وتدبيره الذي يكيد به موسى . ويجوز أن يكون المعنى فجمع أهل كيده ، أي جمع السحرة، على حد قوله تعالى « فجنمع السحرة لميقات يوم معلوم » .

والكَيَيْد : إخـفـاء ما بـه الضر إلى وقت فعلـه . وقــد تقدّم عند قوله تعــالى « إن كيدي متين » في سورة الأعــراف.

ومعنى « ثم " أتى » ثم " حضر الموعد ، وثم للمهلة الحقيقية والرتبية معا، لأن حضوره للموعد كان بعد مضي مهلة الاستعداد، ولأن ذلك الحضور بعد جمع كيده أهم " من جمع الكيد ، لأن " فيه ظهور أشر ما أعد"ه .

وجملة «قال لهم موسى » مستأنفة استثنافًا بيانيّا ، لأنّ قوله « ثمّ أتى » يثير سؤالا في نفس السامع أن يقول: فماذا حصل حين أتى فرعون ميقات الموعك. وأراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة .

وضميسر «لهم » عائد إلى معلوم من قوله «فلكنأتينك بسحر مثله » أي بأهل سحر ، أو يكون الخطاب للجميع ، لأن ذلك المحضر كان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشيته، فيكون معاد الضميسر ما دل عليه قوله « فجمع كيده ثم أتى »، أي جمع رجال كيده .

والخطاب بقوله « ويلكم » يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء ، فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : إما لأن الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين اقتضاهم قوله تعالى « فجمع كيده » ، أي قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ وإما لأنّه لما رأي أن إلانة القول له غير نافعة ، إذ لم يزل على تصميمه على الكفر ، أغلظ القول زجرا له بأمر خاص من الله في تلك

الساعة تقيييدا لمطلق الأمر بالانة القول ، كما أذن لمحمد — صلى الله عليه وسلم — بقوله « أذن لدّدين يقاتسلون بأنهم ظلموا » الآيات في سورة الحج ؛ وإما لأنه لما رأى تمويههم على الحاضريين أن سحرهم معجزة لهم من آلهتهم ومن فيرعون ربّهم الأعلى وقالوا : «بعيزة فيرعون إنا لنحن الغالبون» رأى واجبا عليه تغيير المنكر بلسانه بأقصى ما يستطيع ، لأن ذلك التغيير هو المناسب لمقام الرسالة .

وبجوز أن تكون كلمة «ويلكم» مستعملة في التعجب من حال غريبة ، أي أعجبُ منكم وأحذركم، كتمول النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – لأبي بصير: «ويـلُ أمّه مسعر حـرب» فحكي تعجب موسى باللّفظ العـربـي الـدال على العجب الشديـد.

والويسل : اسم للعـذاب والشر ، وليس لــه فــعــل .

وانتصب « ويلكم » إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء ، أي النزموا ويلكم ، أو احْذروا ويلكم ؛ وإما على إضمار حرف النّداء فإنّهم يقولون : يا ويلنا ، ويا ويلتنا. وتقدم عند قول ه تعالى « فويل للنّذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة .

والافتراء: اختلاق الكذب . والجمع بينه وبيس «كذبا» للتأكيد، وقد تقدم عند قولـه تعـالى « ولكن الـّـذين كفـروا يفتـرون على الله الكذب » في سورة الأنـعـام .

والافتراء الذي عناه موسى هو ما يخيلونه للناس من الشعوذة، ويقولون لهم : أنظروا كيف تحرك الحبل فصار ثعبانا، ونحو ذلك من توجيه التخيلات بنمويه أنها حقائق، أو قولهم: ما نفعله تأييد من الله لنا ، أو قولهم : إن موسى كاذب وساحر، أو قولهم: إن فسرعون إلههم، أو آلهة فسرعون آلهة . وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا . وقرأ الجمهـور « فَيَسَـْحَتَكُم » — بفتح الياء — مضارع سَحـَة : إذا استـأصلـه، وهي لغة أهـل الحجـاز . وقرأه حمـزة ، والكسائـي ، وحفص عن عـاصم ، وخلف ، ورويس عن يعقـوب — بضم اليـاء التحتيـة — من أسحتـه، وهي لغـة نجـد وبنـي تميـم ، وكلتـا اللّغتين فصحى؟

وجملة «وقد خاب من افستىرى » في موضع الحال من ضميسر « لا تفسيروا » وهي مسوقة مساق التعليل للنهي ، أي اجسنبوا الكذب على الله فقد خاب من افستىرى عليه من قبل ً . بعد أن وعظهم فنهاهم عن الكذب على الله وأنذرهم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الذين افستروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افستروا الأجله .

و (مَن) الموصولة للعموم .

وموقع هذه الجملة بعد التّي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني.

وفي كلام موسى إعلان بأنه لا يتقبول على الله ما لم يأمره به لأنه يعلم أنه يستأصله بعذاب ويعلم خيبة من افترى على الله ، ومن كان يعلم ذلك لا يُقدم عليه .

﴿ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَايْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ [62] قَالُواْ إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُّخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ [63] فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْمُثْلَىٰ [63] فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْمُثْلَىٰ [63] فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْتُعْلَىٰ [64] ﴾

أي تفرع على موعظة موسى تـنــازُعهم الأمــرَ بينهم ، وهذا يؤذن بـأن منهم من تركت فيــه المــوعظــة بعض الأثــر ، ومنهم من خشي الانخـــذال ،فلــذلك دعــا بعضهم بعضا للتشاور فيمــا ذا يصنعــون . والتنازع: تفاعل من النزع، وهو الجَدَّب من البشر، وجَدَّب الثوب من الجسد، وهو مستعمل تمثيلا في اختلاف الرأي ومحاولة كلّ صاحب رأي أن يقنع المخالف له بأن رأيه هو الصواب. فالتنازع: التخالف.

والنتجوى : الحديث السرّيّ، أي اختلَوْا وتحادثوا سرّا ليتصدروا عن رأي لا يطلع عليه غيرهم ، فجعَلُ النجوى معمولاً لـ ﴿ أُسرّوا ﴾ يفيد المبالغة في الكتمان ، كأنّه قيل : أسرّوا سرّهم، كما يقال : شعر شاعر .

وزاده مبالغة قوله «بينهم» المقتضي أن النجوى بين طائفة خاصة لا يشترك معهم فيها غيرهم .

وجملة «قالوا إنّ هذان لساحران» بـدل اشتمال من جملة «وأسرّوا النّجوى»، لأن إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذُكر منها هذا القول، لأنّه القول الفصل بينهم والرأي الّذي أرسوا عليه، فهو زبدة مخيض النجوى. وذلك شأن التشاور وتنازع الآراء أن يسفر عن رأي يصدر الجميع عنه.

وإسناد القول إلى ضمير جمعهم على معنى: قال بعضهم: هذان لساحران، فقال جميعهم: نعم هذان لساحران، فأسند هذا القول إلى جميعهم، أي مقالة تداولوا الخوض في شأنها فأرسوا عليها. وقال بعضهم لبعض: نعم هو كذلك، ونطقوا بالكلام الذي استقررً عليه رأيهم، وهو تحققهم أن موسى وأخاه ساحران.

واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرأوا باثبات الألف في اسم الإشارة من قوله «هاذان» ما عدا أبا عسرو من العشرة وما عدا الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ هذان أكثر تواتراً بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة (إن)

مشدّدة أو مخفّفة ، وأن أكثر مشهـور القـراءات المتـواتـرة قـرأوا ـ بتشديـد نـون ــ (إنّ) ما عـدا ابن كثير وحفصا عن عـاصم فهمـا قرءًا (إنْ) ــ بسكون النون ــ على أنهـا مخففة مـن الثقيلـة .

وإن المصحف الإمام ما رسمُوه إلا اتباعا لأشهر القراءات المسموعة المروية من زمن النبيء - صلّى الله عليه وسلّم - ، وقراء أصحابه ، فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم من كتابته في المصاحف ، وما كتب في أصول المصاحف إلا من حفظ الكاتبين ، وما كتب المصحف الإمام إلا من مجموع محفوظ الحُفاظ وما كتب كتب الوحي في مدة نزول الوحي .

فأما قراءة الجمهبور « إنّ هذان لساحران » – بتشديد نبون – (إنّ) وبالألف في « هذان » وكذلك في « لساحران » ، فللمفسريين في توجيهها آراء بلغت الستّة. وأظهرها أن تكون (إنّ) حرف جواب مشل : نعم وأجل ، وهو استعمال من استعملات (إنّ) ، أي اتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد النّجوى كقول عبد الله بن قيس الرقيسّات :

ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه

أي أجل أو نعم، والهاء في البيت هاءُ السّكات، وقول عبد الله بن النبر لأعرابي استجداه فلم يعطه، فقال الأعرابي: لعن الله ناقمة حملتني إليك. قال ابن الزّبير: إنّ وراكبيها. وهذا التوجيه من مبتكرات أبي إسحاق الزجاج ذكره في تفسيره. وقال: عرضته على عالمينا وشيّخينا وأستاذينا محمّد بن يزيد (يعني المبرد)، وإسماعيل بن إسحاق بن حمّاد (يعني القاضي الشهير) فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا.

وقلت : لقد صدقا وحققا . وما أورده ابن جنتيّ عليه من الرد فيه نظر .

وفي التفسير الوجيز للواحدي سأل إسماعيل القاضي (هو ابن السحاق بن حمّاد) ابن كيمان عن هذه المسألة ، فقال ابن كيمان : لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع (أي في قولهم هذا وهؤلاء إذ هما مبنيان) جرت التشنية مجرى الواحد إذ التثنية يجب أن لا تغير . فقال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يئونس به ! فقال له ابن كيمان : فليقل به القاضي حتى يؤنس به ، فتبسم .

وعلى هذا التوجيه يكون قول تعالى « إنّ هذان لساحران » حكايةً لمقال فريق من المتنازعين ، وهو الفريق الّذي قبرل هذا الرأي لأنّ حرف الجواب يقتضى كلاما سبقه .

ودخلت اللاّم على الخبر: إما على تقديس كون الخبر جملة حذف مبتسدأها وهو مدخول الـلاّم في التقديس ، ووجود اللاّم ينبىء بـأنّ الجملة الّتي وقعت خبرا عن اسم الإشارة جملة قسميّة ؛ وإما على رأي من يجينز دخول اللاّم على خبر المبتدأ في غير الضرورة .

ووجهت هذه القراءة أيضا بجعل (إنّ) حرف توكيد وإعراب اسمها المثنى جَرَى على لغة كنانة وبلُحارث بن كعب الذين يجعلون علامة إعراب المثنى الألفَ في أحوال الإعراب كلّها، وهي لغة مشهورة في الأدب العربي ولها شواهد كثيرة منها قول المتلمّس: فأطرق إطراق الشجاع ولو درى مساغيًا لننابيًاه الشجاع الصميّما

وقرأه حفص — بكسر الهمزة وتخفيف نون (إنْ) مسكنة — على أنها مخففة (إنّ) المشددة. ووجه ذلك أن يكون اسم (إنْ) المخففة ضمير شأن محذوف على المشهور . وتكون الـلاّم في « لساحران » اللاّم الفارقة بين (إنْ) المخففة وبين (إن) النافية .

وقرأ ابن كثير – بسكون نــون (إن ) – على أنّـهـا مخفّـفــة من الثقيلة وبــإثبــات الألف في « هــذان » وبتشديــد نــون « هــاذان " » .

وأما قراءة أبي عَمَرو وحده « إنّ هذَيْن » ــ بتشديد نـون (إنّ) وبـإليـاء بعد ذال « هذيـن » . فقـال القرطبي : هي مخـالفـة للمصحف . وأقـول : ذلك لا يطعن فيهـا لأنّهـا روايـة صحيحـة ووافقت وجهـا مقبولا في العربيّة .

ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود. فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة «إن هاذان» خطأ من كاتب المصحف، وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه ، وعن عروة بن الزبير عن عائشة ، وليس في ذلك سند صحيح. حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا تغفيل ، فإن المصحف ما كتب إلا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيفيا وعشريين سنة في أقطار الإسلام ، وما كتبت المصاحف إلا من حفظ الحفيظ ، وما أخذ المسلمون القرآن إلا من أفواه حنفياظه قبل أن تكتب المصاحف ، وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في تكتب المصاحف ، وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في الخط لما تبعه القراء ، ولكان بمترلة ما ترك من الألفات في كلمات كثيرة وبمترلة كتابة ألف الصلاة ، والزكاة ، والحياة ، والربا – بالواو – كثيرة وبمترلة كتابة ألف الصلاة ، والزكاة ، والحياة ، والربا – بالواو – في موضع الألف وما قرأوها إلا بألفاتها .

وتأكيد السحرة كون موسى وهارون ساحريس بحرف (إن) لتحقيق ذلك عند من يخامره الشك في صحة دعوتهما .

وجعل ما أظهره موسى من المعجزة بين يبدي فرعبون سحرا لأنتهم يطلقبون السحر عندهم على خوارق العبادات ، كما قبالت المسرأة التتي

شاهدت نبع الماء من بين أصابع النبيء - صلى الله عليه وسلم - لقومها : جئتكم من عند أسعر الناس ، وهو في كتاب المغازي من صحيح البخاري .

والقــائــلــون: قــد يـكون بعضهم ممن شاهــد مــا أتــى به موسى في مجلس فــرعــون، أو ممن بــلغهم ذلك بــالتسامــع والاستفــاضة.

والخطاب في قوله «أن يخرجاكم » لملئهم . ووجه اتهامهما بندلك هو ما تقدم عند قوله تعالى «قال أجئتنا لتُخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » . ونزيد هنا أن يكون هذا من النجوى بين السحرة ، أي يريدان الاستئثار بصناعة السحر في أرضكم فتخرجوا من الأرض بإهمال الناس لكم وإقبائهم على سحر موسى وهارون .

والطريقة: النُّسنّة والعادة. ؛شبهت بـالطريـق الذي يسير فيـه السائر ، بجـامـع المـلازمـة .

والمثلى: مؤننت الأمثل. وهو اسم تفضيل مشتق من المَثَالة، وهي حسن الحالة يقال: فلان أمثل قوميه، أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا.

وأرادوا من هذا إثبارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم ، فإن لكل مُمّة غيرة على عوائدهم المرائعها وأخلاقها . ولذا فرّعموا على ذلك أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى .

والباء في «بطريقتكم» لتعدية فعل «يذهبا». والمعنى: يُندهبانها، وهو أبلغ في تعلّق الفعل بالمفعول من نصب المفعول: وتقد م عند قوله تعالى « ذهب الله بنورهم» في أول سورة البقرة.

وقرأ الجمهور «فأجمعوا» بهمزة قطع وكسر الميم أمرًا من: أجمع أمره ، إذا جعله مشفقا عليه لا يختلف فيه .

وقرأ أبو عمرو « فاجمتعوا » – بهمزة وصل وبفتح الميم – أمرا من جمع ، كقول ه فيما مضى « فجمع كيده » . أطلق الجمع على التعاضد والتعاون ، تشبيها للشيء المختلف بالمتفرق ، وهو مقابل قولمه « فتنازعوا أمرهم » .

وسموا عملهم كيدًا لأنهم تواطئوا على أن يظهروا للعامّة أن ما جاء به موسى ليس بعجيب ، فهم يأتون بمثله أو أشدّ منه ليصرفوا النّاس عن سماع دعوته فيكيدوا له بالطال خصيّصية ما أتى به .

والظاهر أن عامة الناس تسامعوا بدعوة موسى ، وما أظهره الله على يديه من المعجزة ، وأصبحوا متحيرين في شأنه ؛ فمن أجل ذلك اهتم السحرة بالكيد له ، وهو ما حكاد قوله تعالى في آية سورة الشعراء « فجُمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين » .

ودبـروا لإرهـاب النّاس وإرهـاب موسى وهـارون بالاتــفــاق على أن يـأتــوا حــيــن يتقــدمــون لإلقــاء سحرهم مصطفين لأنّ ذلك أهيبُ لهم .

ولم يزن الذين يرومون إقناع العموم بأنفسهم يتخيرون لانك بهاء الهيئة وحسن السمت وجلال المظهر . فكان من ذلك جلوس الملوك على جلود الأسود ، وربما لبس الأبطال جلود النمور في الحرب . وقد فسر به فعل « تنمسروا » في قول ابن معد يكرب :

قسوم إذا لبيسوا الحديسسد تنتمروا حتلقبا وقتدا

وقيل: إن ذلك المراد من قولهم الجاري مجرى المثل «لبس لي فلان جلمه النمر». وثبت في التاريخ المستند للآثار أن كهنة القبط في مصر كانوا يلبسون جملود النصور.

والصفّ: مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول ، أي صافين أو مصفوفين ، إذا ترتبوا واحدا حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون مختلطين ، لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآخر وكان الصف منهم تلو الآخر كانوا أبهر منظرا، قال تعالى « إنّ الله يحب الدّين يقاتلون في سبيله صفّا » . وكان جميع سحرة البلاد المصريّة قد أحضروا بأمر فرعون فكانوا عددا كثيرا . فالصفّ هنا مراد به الجنس لا الوحدة ، أي ثم التوا صفوفا ، فهو كقوله تعالى « يـوم يـقوم الروح والملائكة صفّا » .

وانتصب « صفاً » على الحسال من فساعل « اثتبوا ». والمقصود الإتيبان إلى موضع إلقياء سحرهم وشعوذتهم، لأن النتاجي والتآمر كبان في ذلك اليبوم بقريبنة قولهم « وقد أفسلح اليبوم من استعلى » .

وجملة « وقد أفلح اليوم من استعلى » تذييل للكلام يجمع ما قصدوه من تآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في ذلك الجمع. فـ « استعلى » مبالغة في علمًا، أي علا صاحبه وقهره، فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر.

وأرادوا الفلاح في الدنيا لأنهم لم يكونوا يؤمنون بأن أمثال هذه المواقف مما يـؤثر في حال الحياة الأبـديّة وإن كانوا يؤمنون بـالحيـاة الثـانــة.

﴿ قَالُواْ يَــٰمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ [65] قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ [66] ﴾

تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوّليّة هـنا مصرّح بهـا في أحـد الشقيّن، فـكانت صريحـة في أن التخيير يتسلط على الأولينة في الإلىقاء، وسوى أنه صرّح هنا بأن السحر الذي ألقوه أ كان بتخييل أن حبالهم وعصيهم تعابين تسعى لأنها لا يشبهها في شكلها من أنواع الحيوان سوى الحيات والشعابين.

والمفاجأة المستفادة من (إذا) دلّت على أنهم أعدّوها لـلالـقـاء وكـانـوا يخشون أن يمـر زمـان تـزول بـه خـاصيـاتهـا فلذلك أسرعـوا بـإلـقـائـهـا .

وقرأ الجمهور «يُخيّل» بتحتيّة في أول الفعل على أن فاعله المصدر من قوله «أنّها تسعى ». وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر، ورَوحٌ عن يعقوب «تُخيّل» بفوقية في أوله على أنّ الفعل رافع لضمير «حبالهم وعصيهم»، أي هي تخيل إليه.

و «أنها تسعمي» بـ دل من الضميـر المستــتـر بـ دل اشتمــال .

وهذا التخييل الذي وجده موسى من سحر السحرة هو أثر عقاقير يُشرِبونها تلك الحبال والعصيّ، وتكون الحبال من صنف خاص ، والعصيّ من إعواد خاصة فيها فاعلية لتلك العقاقير ، فإذا لاقت شعاع الشمس اضطربت تك العقاقير فتحركت الحبال والعصيّ. قيل : وضعوا فيها طلاء الزئبيق . وليس التخييل لموسى من تأثير السحر في نفسه لأن نفس الرسول لا تتأثر بالأوهام، ويجوز أن تتأثر بالمؤثرات التي يتأثر منها الجسد كالمرض، ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبيء – صلى الله عليه وسلم – وأخبار الآحاد لا تنقض القواطع . وليس هذا محل ذكره وقد حققته في كتابي المسمى « النظر الفسيح » على صحيح البخاري

و (مين) في قوله « من سحرهم » للسببيّة كما في قوله تعالى « مما خطيث اتبهم أغرقوا » .

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ > خِيفَةً مُّوسَىٰ [67] قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ [68] وَأَلْقِ مَا في يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا ضَعُواْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ [68] وَأَلْقِ مَا في يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا ضَعُواْ كَيْدُ سَلْحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ [69] ﴾

أوجس: أضمر واستشعر. وانتصاب «خيفةً » على المفعولية، أي وجد في نفسه. وقد تقدّم نظيره عند قوله تعالى « تَنكِرَهم وأوجس منهم خيفة » في سورة همود.

و «خيفة » اسم هيئة من الخوف، أريد به مطلق المصدر. وأصلم خيوُفة، فقلبت النواو يناء لنوقنوعها أثنر كسرة .

وزيادة «في نفسه » هنا للإشارة إلى أنتها خيفة تفكر لم يظهر أشرها على ملامحه . وإنتما خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه تعبانا ، لأنه يكون قلا ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة ، أو خشي أن يكون الله أراد استدراج السحرة مدة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومده لما تكون له العاقبة فخشي ذلك . وهذا مقام الخوف ، وهو مقام جليل مثله مقام النبيء - صلتي الله عليه وسلم - يوم بدر إذ قال : «اللهم إني أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شئت لم تُعبد في الأرض-» .

والدليل على هذا قول عنالى «قلنا لا تخفُّ إنّك أنت الأعلى ». فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل وبالتعريف في «الأعلى» دليل على أن ما خامره من الخوف إنّما هو خوف ظهور السحرة عند العامة ولو في وقت منّا. وهو وإن كنان موقنا

بأن الله ينجز له ما أرسله لأجله لكنه لامانع من أن يستدرج الله الكفرة مدة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين ، كما قال لـرسولـه — صلّى الله عليه وسلم — « لا يتغرُّرنك تقلرُّبُ النّديـن كـفـروا في البلاد متاعُ قليـل » .

وعبر عن العصاب (ما) الموصولة تذكيرا له بيوم التكليم إذ قال له «وما تلك بيمينك يا موسى » ليحصل له الاطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي صارت إليها يومئذ ، ولذلك لم يقل له: وألق عصاك.

والتلقّف : الابتـلاع . وقرأه الجمهور بجزم «تلقّفْ» في جواب قوله « وألـق ِ » . وقرأه ابن ذكـوان بـرفـع « تلـقفّ » على الاستثـنـاف .

وقرأ الجمهـور ُ « تَـكَـقَـف » — بفتح اللام وتشديــد القــاف — .

وقرأه حفص ــ بسكون اللاّم وفتح القــاف ــ من لقـِفِ كفرِ ح .

وجملة « إنما صنعوا كيد ساحر » مستأنفة ابتدائية ، وهي مركبة من (إنّ) و (ماً) الموصولة . « وكيد ساحر » خبر (إنّ) . والكلام إخبار بسيط لا قصر فيه . وكتب (إنـما) في المصحف موصولة (إنّ) بـ (ما) الموصولة كما توصل بـ (ما) الكافة في نحو « إنّما حرّم عليكم الميتة » ولم يكن المتقدمون يتوخّون الفروق في رسم الخط .

وقرأ الجمهـور «كيد ساحـر » بـالـف بعـد السين . وقرأه حمـزة ، والكسائمي ، وخلف «كيـد سيحر » ــ بكسر السين ــ .

وجملة « ولا يُفلح الساحر حيث أتى » من تسمام الجملة التي قبلها ، فهي معطوفة عليها وحمال من ضمير « إنسا صنعوا » ، أي لا يتنجع الساحر حيث كان ، لأن صنعته تنكشف بالتأمل وثبات النفس

في عدم التـأثــر بهـا . وتعريف « الساحـر » تعــريـف الجنس لقصد الجنس المعــروف ، أي لا يفلــح بــهــا كلّ ساحــر .

واختير فعل « أتى » دون نحو: حيث كنان ، أو حيّث حل ، لمراعاة كون معظم أولئنك السحرة مجناسوبنون من جهنات مصر ، وللرعناية على فنواصل الآينات الواقعة على حرف الأليف المقصورة .

وتعميم « حيث أتى» لعمـوم الأمكنـة الّتي يحضرهـا ، أي بسحره .

وتعليق الحكم بوصف الساحر يقتضي أن نفي الفلاح عن الساحر في أمور السحر لا في تجارة أو غيرها . وهذا تأكيد للعموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن عموم الأشياء يستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها.

﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ عَامَنًا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ [70] قَالَ ءَاٰمَنتُمْ لَهُ, قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم لَكَبِيرُكُمُ اللَّحْرَ فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم لَكَبِيرُكُمُ اللَّحْرَ فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم لَنَّ خَلِيكُمْ وَالْجُلَكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ [71] ﴾

الفاء عاطفة على محذوف يدل عليه قوله «وألق ما في يمينك». والتقدير: فألقى فتلقفت ما صنعوا، كقوله تعالى « أن اضرب بعصاك البحر فانـفلـق ».

والإلقاء: الطرح على الأرض. وأسند الفعل إلى المجهول لأنهم لا ملقي لهم إلا أنفسهم، فكأنه قيل: فألقوا أنفسهم سُجّدا، فإن سجودهم كان إعلانا باعترافهم أن موسى مرسل من الله. ويجوز أن يكون سجودهم تعظيما لله تعسالي .

ویجوز أن یکون دلالـة علی تغلـب مـوسی علیهم فسجـدوا تعظیـمــا لــه .

ويجلوز أن يدريلوا به تعظيم فلرعلون ، جعللوه مقدمة لقولهم «آمنا بدرب هارون وملوسي » حلذرا من بطشه .

وسُجّد : جمع ساجـد .

وجملة «قالوا» يصح أن تَكون في موضع الحال ، أي ألفَوَ القَوَا قائليسن . ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة «فألقي السحرة سُجدًا» فإن سجودهم اشتمل على إيمانهم ، وأن تكون مستأنفة ابتدائية لافتتاح المحاورة بينهم وبين فرعون .

وإنّما آمنوا بالله حينتُـذ لأنّهم أيـقـنـوا أن مـا جـرى على يــد موسى ليس من جنس السحر لأنّهم أيمّة السحر فعلموا أنّه آيــة من عند الله .

وتعبيسرهم عن الرب بطريـق الإضافة الى هـارون وموسى لأن الله لم يكن يعـرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابا يعبـدونهـا ويعبـدهـا فـرعـون.

وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في قوله تعالى في سورة الأعراف «قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون » لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره، لأن الواو العاطفة لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه، فهم عرفوا الله بأنه رب هذين الرجلين؛ فحكي كلامهم بما يدل على ذلك؛ ألا ترى أنه حكي في سورة الأعراف قول السحرة «قالوا آمنا برب العالمين »، ولم يحك ذلك هنا ، لأن حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة.

ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة، فالتقديم وقع في الحكاية لا في المحكي، إذ وقع في الآية الأخرى «قالوا آمنا بربّ العالمين ربّ موسى وهارون ». ويجوز أن يكون تقديم هارون في هذه الآية من حكاية قول السحرة، فيكون صدر منهم قولان، قدموا في أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّة، وقدموا اسم موسى في القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام الله تعالى، فاختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين.

ويقال: آمن له ، أي حصل عنده الإيمانُ لأجله. كما يقال: آمن به، أي حصل الإيمان عنده بسببه. وأصل الفعل أن يتعدى بنفسه لأن آمنه بمعنى صدقه. ولكنه كاد أن لا يستعمل في معنى التصديق إلا بأحد هذين الحرفين.

وقرأ قالمون وورش من طمريق الأزرق،وابن عامر،وأبو عمرو،وأبسو جعفر،وروحٌ عن يعقوب « ءامنتم » بهمزة واحدة بعدها مَدَّة وهي المدَّة الناشئة عن تسهيل الهمزة الأصليّة في فعل آمن،على أنَّ الكلام استفهام.

وقرأه ورشمن طريق الأصفهاني، وابن ُ كثير، وحفص عن عــاصم، ورويس عن عــاسم، ورويس عن عـــ بهمزة واحدة على أن الكلام خبر، فهــو خبــر مستعمــل في التوبيــخ .

وقـرأه حمـزة ، والكسائـي ، وأبـو بـكر عن عـاصم ، وخلف – بهمـزتيـن – على الاستفهـام أيضا .

ولما رأى فرعون إيسان السحرة تغيظ ورام عقابهم ولكنه علم أن العقاب على الإيسان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة فاختلق للتشفقي من الذين آمنوا علة إعلانهم الإيسان قبل استذان فرعون، فعد ذلك جرأة عليه، وأوهم أنهم لو استأذنوه

لأذن لهم ، واستخلص من تسرعهم بناك أنهم تواطؤوا مع موسى من قبل فأظهروا العجر عند مناظرته . ومقصد فرعون من هذا إقتناع الحاضرين بأن موسى لهم يأت بمنا يعجز السحرة إدخالا للشك على نفوس الذين شاهدوا الآيات . وهذه شينشينة من قديم الزمان اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحاكمين بالارتشاء ، واتهام الدول المغلوبة في الحروب قواد الجيوش بالخيانة .

وضمير «له» عائد إلى موسى مشل ضمير « إنه لكبيركم » .

ومعنى « قبــل أن آذن لـكم » قبــل أن أسوّغ لـكم أن تؤمنــوا به . يقــال: أذ ِن لــه، إذ أبــاح لــه شيئا .

والتقطيع: شدّة القطع. ومرجع المبالغة إلى الكيفية ، وهي ما وصفه بقوله «من خلاف» أي مختلفة ؛ بأن لا تقطع على جانب واحد بل من جانبيس مختلفين ، أي تقطع اليد ثمّ الرجل من الجهة المخالفة لجهة اليد المقطوعة ثمّ اليد الأخرى . والظاهر: أنّ القطع على هذه الكيفيّة كان شعارا لقطع المجرمين ، فيكون ذكر هذه الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن قطع بشكل آخر ، إذ لا أثر لهذه الصفة في تفظيع ولا في شدّة إيلام إذا كان ذلك يقع متمايها .

وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فلم تما هو قطع عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لئلا يتعطل انتفاع المقطوع بساقي أعضائه من جرّاء قطع يد ثم رجل من جهة واحدة ، أو قطع يد بعد يد وبقاء الرجليس .

و (من) في قوله « من خلاف » للابتداء ، أي يبدأ القطع من مبدأ المخالفة بين المقطوع. والمجرور في موضع الحال، وقد تقدّم نظيره في سورة الأعراف وفي سورة المائدة .

والتصليب: مبالغة في الصلب. والصلب: ربط الجسم على عود مُنتصب أو دَقّه عليه بمسامير، وتقدم عند قول ه تعالى « وما قتلوه وما صلبوه » في سورة النّساء. والمبالغة راجعة إلى الكيفيّة أيضا بشدّة الدق على الأعواد.

ولذلك عدل عن حرف الاستعلاء إلى حرف الظرفية تشبيها لشدّة تمكّن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الواقع في وعـائــه .

والجذوع: جمع جذع – بكسر الجيسم وسكون الذال – وهو عود النخلة. وقد تقد م عند قوله تعالى « وهُزَّي إليك بجذَّع النخلة ». وتعدية فعل «لأصلبنكم» بحرف (في) مع أن الصلب يكون فوق الجذع لا داخله ليدل على أنه صلب متمكن يُشبه حصول المظروف في الظرف ، فحرف (في) استعارة تبعيسة تابعة لاستعارة متعلسق معنى (في) لمتعلسق معنى (على).

وأيّنا: استفهام عن مشتركين في شدّة التعذيب. وفعل «لتعلمنن» معلق عن العمل لوقوع الاستفهام في آخره . وأراد بالمشتركيس نفسه ورب موسى سبحانه لأنه علم من قولهم «آمنا بسرب هارون وموسى» أن الذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال لهم بمسمع من فرعون «ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب» ، أي وستجدون عذابي أشد من العذاب الذي حنرتموه . وهذا من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون قوله « أينا أشد عذابا وأبقى » بقولهم « والله خير وأبقى » ، أي خير من رضاك وعذابه أشد من عملك ، فشوابه خير من رضاك وعذابه أشد من عذابك .

﴿ قَالُواْ لَن نَّنُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ اللَّذُيْبَا [72] إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَالِي [73] ﴾

أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه، إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين ، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته . ولنا في عمر بن الخطاب ونحوه ممن آمنوا بمحمد — صلى الله عليه وسلم — مشكل صدق .

والإيشار: التفضيل. وتقدم في قوله تعالى «لقد آثرك الله علينا» في سورة يوسف. والتفضيل بين فرعون وما جاءهم من البيتنات مقتض حذف مضاف يناسب المقابلة بالبيتنات، أي لن نؤثر طاعتك أو دينك على ما جاءنا من البيتنات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى ، وبذلك يلتئم عطف «والذي فطرنا»، أي لانؤثرك في الربوبية على الذي فطرنا.

وجيء بالموصول للإيماء إلى التّعليل، لأنّ الفاطر هو المستحق بالإيثار.

وأخر « الذي فطرنا » عن « ما جاءنا من البينات » لأن البينات دليل على أن الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بموسى ونبذ عبادة غير الله ، ولأن فيه تعريضا بدعوة فرعون للإيمان بالله .

وصيغة الأمر في قوله « فاقض ما أنت قباض » مستعملة في التسوية . لأن « ما أنت قباض » ماصد قه ما تبوعدهم بنه من تقطيع

الأيدي والأرجل والصلب ، أي سواء علينا ذلك بعضه أو كلّه أو عدم وقوعه ، فلا نطلب منك خلاصا منه جزاء طاعتك فافعل ما أنت فاعل (والقضاء هنا التنفيذ والإنجاز) فإن عذابك لا يتجاوز هذه الحياة ونحن نرجو من ربنا انجزاء الخالد .

وانتصب « هذه الحياة َ » على النيابة عن المفعول فيه ، لأن ّ المراد بالحياة مُد ّ تُنها .

والقصر المستفاد من (إسما) قصر موصوف على صفة ، أي أنك مقصور على القضاء في الآخرة ، مقصور على القضاء في الآخرة ، فهو قصر حقيقي .

وجملة « إنا آمنا بـربـنـا » في محـل ّ العلّة لمـا تضمنه كلامهم .

ومعنى « وما أكرهتنا عليه من السحر » أنه أكرههم على تحدّيهم موسى بسحرهم فعلموا أن فعلهم باطل وخطيئة لأنه استعمل لإبطال إلهيّـة الله ، فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة .

وجملة « والله خير وأبقى » في موضع الحال ، أو معترضة في آلحر الكلام للتذييل . والمعنى . : أن الله خير لنا بأن نؤشره منك . والمراد : رضى الله ، وهو أبقى منك ، أي جزاؤه في الخير والشر أبقى من جزائك فلا يهولنا قولك « ولتعلمن أيننا أشد عذابا وأبقى»، فذلك مقابلة لوعيده مقابلة تامة .

﴿ إِنَّهُ, مَنْ يَّانْتِ رَبَّهُ, مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ, جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ [74] وَمَنْ يَّانِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلْحَاتِ فَيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ [74] وَمَنْ يَّانِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلْحَاتِ فَأَوْلَكَ بَعْنَ تَجْرِي فَأَوْلَكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ [75] جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن

هذه الجمل معترضة بين حكاية قصة السحرة وبين ذكر قصة خروج بني إسرائيل ، ساقها الله موعظة وتأييدًا لمقالة المؤمنين من قوم فرعمون . ويبعده أنه لم يحك نظيره عنهم في نظائم هذه القصة .

والمجرم: فاعل الجريمة، وهي المعصية والفعل الخبيث. والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر، كقول تعالى « إنّ الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون ».

واللام في « له جهنم » لام ُ الاستحقاق ، أي هو صائر إليها لا محالة ، ويكون عذاب متجددا فيها ؛ فلا هو ميت لأنه يُحس بالعذاب ولا هو حيّ لأنه في حالة الموت أهون منها ، فالحياة المنفية حياة خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والآلام . وبذلك لم يتناقض نفيها مع نفي الموت ، وهو كقول عبّاس بن مرداس :

وقعه كنتُ في الحرب ذا تُدُراً فلم أعْطَ شيئًا ولم أمنع

وليس هذا من قبيـل قولـه « إنـهـا بقـرة لا فـارض ولا بـكر » ولا قولـه « زيتـونـة ِ لا شرقيّة ِ ولا غربيـة ِ » . وأما خلود غير الكافرين في النّار من أهل الكبائر فإن قوله «لا يموت فيها ولا يحيى» جعلها غير مشمولة لهذه الآية. ولها أدلّة أخرى اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي. ونازَعَنَسَا فيها المعتزلة والخوارج. وليس هذا موضع ذكرها وقد ذكرناها في مواضعها من هذا النفسير:

والإتسان باسم الإشارة في قوله « فأولئك لهم الدرجات » للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق اسم الإشارة.

وتقدم معنى «عَدَّن » وتفسير «تجري من تحتها الأنسهار » في قول ه تعالى «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنسهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة .

والتـزكّـي : التطهـر من المعـاسي .

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُلوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَلَفُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَلَىٰ [77] ﴾

افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعون اليها أذهانهم. وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصًا طويت بين ذكر القصتين ، فلو اقتصر على حرف العطف لتوهيم أن حكاية القصة الأولى لم تنزل متصلة فتُوهم أن الأور بالخروج وقع مواليا لانتهاء متحيْضر السحرة ، مع أن بين ذلك قصصًا كثيرة ذُكرت في سورة الأعراف وغيرها ، فإن الخروج وقع بعيد ظهور آيات كثيرة لإرهاب فرعون كليما هم بإطلاق بني إسرائيل للخروج . ثم نكل إلى أن أذن لهم بأخرة فخرجوا ثم ندم على ذلك فأبعهم .

فِجمَلَــة ﴿ وَلَقُدُ أُو حِيمُــا إِلَى مُوسَى ﴾ ابتــدائيــة ، والواو عــاطفــة قصة على قصة وليست عــاطفــة بعض أجزاء قصة على بعض آخــر .

و «اسْرِ» أمرٌ من السُرَى - بضم السين وفنح الراء - وتقد م في سورة الإسراء أنّه يقال : سرَى وأسرى . وإنسا أمره الله بذلك تجنبًا لنكول فسرعون عليهم . والإضافة في قوله «بعبادي» لتشريفهم وتقريبهم والإيساء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنهم ليسُوا عبيدا لفرعون .

والضرب: هنا بمعنى الجَعْل كقولهم : ضَرَّب الذهب دنانير. وفي الحديث : «واضربوا إلي معكم بسهم»، وليس هو كقوله «أن اضرب بعصاك البحر» لأن الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا نصب طريقا.

واليَبَس – بفتح المشناة والموحدة – . ويقال : – بسكون الموحدة – : وصف بمعنى اليابس. وأصله مصدر كالعدم والعدم، وصف به للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا : ناقمة يَبَس إذا جفّ لبنها.

و « لا تخافُ » مرفوع في قراءة الجمهبور ، وعـد ٌ لمـوسى اقتصر على وعـده دون بقيـة قومـه لأنّه قـدوتهم فـإذا لم يخف هو تشع مـوا وقوي يقينهم ، فهو خبر مـراد بـه البُشرى . والجملـة في موضع الحـال .

وقرأ حمزة وحده «لا تَخَفَ » على جواب الأمر الذي في قوله «فاضرب » ، وكلمة «تخف » مكتوبة في المصاحف بدون أليف لتكون قراءتها بالموجهين لكثرة نظائس هذه الكلمة ذات الألف في وسطها في رسم المصحف ويسميه المؤدبون «المحذوف».

وأمّا قولمه «ولا تخشى» فالإجماع على قراءته بألف في آخره. فوجمه قراءة حمزة فيها مع أنّه قرأ بجزم المعطوف عليه

أن تكون الألف للإطلاق لأجل الفواصل مثل ألف « فأضلونا السبيلا » وألف « وتظنون بالله الظنُونا »، أو أن تكون الواو في قوله « ولا تخشى » للاستشناف لا للعطف.

و «الدرك» - بفتحتين - اسم مصدر الإدراك، أي لا تخاف أن يدركك فرعون.

والخشية : شدّة الخوف . وحذف مفعوله لإفادة العموم ، أي لا تخشى شيئا، وهو عام مراد به الخصوص ، أي لا تخشى شيئا مما يخشى من العدو ولا من الغرق .

﴿ فَأَ تُبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ مَ فَغَشِيهُمْ مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ [78] ﴾ غَشِيَهُمْ [78] ﴾

الفاء فصيحة عاطفة على مقدر يدل عليه الكلام السابق ، أي فسرى بهم فأتبعهم فرعون ، فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب الله عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأييد لموسى أذن لموسى وهارون أن يخرجا بني إسرائيل ، وكان إذن فرعون قد حصل ليلا لحدوث موتان عظيم في القبط في ليلة الشهر السابع من أشهر القبط وهو شهر (برمهات) وهو الذي اتخذه اليهود رأس سنتهم بإذن من الله وسموه (تيسري) فخرجوا من مدينة (رعمسيس) قاصدين شاطىء البحر الأحمر . وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مدينته، وخرج في مركبته ومعه ستمائة مركبة مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه.

وأَتْبَسَع : مرادف تَبَسِع . والباء في « بجنبوده » للمصاحبة . واليم " : البحر . وغشيانه إياهم : تغطيته جُشَشَهم ، أي فغرقوا .

وقوله « ما غشيهم » يفيد ما أفاده قوله « فغشيهم من اليَم » إذ من المعلوم أنهم غشيهم غاش ، فتعيّن أن المقصود منه التهويل ، أي بلغ من هول ذلك الغرق أنه لا يستطاع وصفه . قال في الكشاف « هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة » . وهذا الجزء من القصة تقدم في سورة يونس .

وجملة «وأضل فرعون قومه » في موضع الحال من الضميس في «غشيهم ». والإضلال: الإيقاع في الضلال، وهو خطأ الطريق الموصل «غشيهم ». والإضلال: الإيقاع في الضهالة وعمل ما فيه ضر وهو المراد هنا . والمعنى : أن فرعون أوقع قومه في الجهالة وسوء العاقبة بما بث فيهم من قلب الحقائق والجهال المركب ، فلم يصادفوا السداد في أعمالهم حتى كانت خاتمتها وقوعهم غرقى في البحر بعناده في تكذيب دعوة موسى — عليه السلام — .

وعلَّفُ «وما هدى» على «أضل»: إما من عطف الأعم على الأخص لأن عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال ؛ وإما أن يكون تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤكدا لنفي الهدى عن فرعون لقومه فيكون قوله «وما هدى» تأكيدا له «أضل» بالمرادف كقوله تعالى «أموات غير أحياء» وقول الأعشى : «حفاة لا نعال لنا» من قوله :

إمَّا تَرَبُّنْنَا حُفْنَاةً لا نِعال لننا ﴿ إِنَّا كَذَلْكِ مِا نَحَفَى وَنَنْتَعَلُّ

وفي الكشاف : إن نكتة ذكر «وما هدى» التهكم بفرعون في قوله في قوله «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» اه . يعني أن في قوله «وما هدى» تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر «قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» وما في هذه من قوله «بطريقتكم المثلى» ، أي هي هدّي ، فيكون من

التلميــ إلى لفظ وقـع في قصة مفضيـا إلى التلميــ إلى القصة كمـا في قـول مُهلهــل :

لـو كُشيف المقـابـرُ عن كُليب فخُبِر بـالـذّنـائـب أيُّ زيــر يشير إلى قول كُليب لـه على وجـه الملامـة : أنتَ زيـر نساء .

﴿ يَابَنِي إِسْرَآءِيالَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُو كُمْ وَوَاعَدْنَاكُم مِّنْ عَدُو كُمْ الْمَنَّ وَوَاعَدْنَاكُمْ مِّنْ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَوَاعَدْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوعَ [80] كُلُوا منَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ فَيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ [81] وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَ الْمَن وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمُ الْهُ مَن وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمُ الْهُ الْمُن تَابَ وَ الْمَن وَعَمِلَ صَلْحًا ثُمُ الْمُن تَابَ وَ الْمَن وَعَمِلَ صَلْحِا ثُمُ الْمُن تَابَ وَ الْمَن وَعَمِلَ صَلْحِا ثُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هذه الجمل معترضة في أثـنـاء القصة مثل مـا تقدم آنـفـا في قوك تعـالى « إنـه من يـأت ربّه مجرمـا » الآيـة . وهذا خطـاب لليهـود الـّـديـن في زمـن النّبيء ــ صلّى الله عليّه وسلّم ــ تذكيـرا لهم بنعم أخـرى .

وقُدَّمت عليهـا النعمة العظيمة ، وهي خلاصهم من استعباد الكفرة .

وقرأ الجمهبور «قد أنجيبناكم – وواعدنياكيم » – بنون العظمة . وقرأهما حمزة ، والكسائي ، وخلف «قد أنجيتكم – ووعدتكم » بــــــاء المتكلم .

وذكرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قولمه « وواعدنــاكم جانب الطور الأيمن » . والمواعدة : اتّـعاد من جانبين ، أي أمرنــا موسى

بالحضور للمناجاة فذلك وعد من جانب الله بالمناجاة ، وامتثال موسى لذلك وعد من جانبه ، فتم معنى المواعدة ، كما قال تعالى في سورة البقرة «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ».

ويظهر أن الآية تشير إلى ما جاء في الإصحاح 19 من سفر الخروج:
«في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر جاءوا إلى برية سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجبل. وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا نقول لبيت يعقوب أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور ، إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة...» إلى .

وذكر الطور تقدم في سورة البقرة .

وجانب الطور: سفحه. ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص المستقبل مشرق الشمس، وإلا فليس للجبل يمين وشمال معينان، وإنما تعر ف بمعرفة أصل الجهات وهو مطلع الشمس، فهو الجانب القبلي باصطلاحنا. وجُعل محل المواعدة الجانب القبلي وليس هو من الجانب الغربي الذي في سورة القصص « فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة »، وقال فيها « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» فهو جانب غربي، أي من جهة مغرب الشمس من الجبل، وهو الذي آنس موسى منه نارا.

وانتصب « جانبَ الطُور » على الظرفية المكانية لأنّه لاتساعـه بمنزلـة المكـان المبهـم .

ومفعول المواعدة محذوف، تقديره : المناجاة .

وتعدية « واعدناكم » إلى ضمير جماعة بني إسرائيل وإن كانت مواعدة لموسى ومن معه الذين اختارهم من قومه باعتبار

أن المقصد من المواعدة وحي أصول الشريعية التي تصير صلاحا . لـالأمّة فكيانت الميواعدة مع أولئك كـالميواعـدة مع جميع الأمّة .

وقرأ الجميع «ونزّلنا عليكم » المخ ؛ فباعتبار قراءة حمزة ، والكسائي ، وخلف «قد أنجيتكم — وواعدتكم » بساء المفرد تكون قراءة «وأنزلنا » — بنون العظمة — قريبا من الالتفات وليس عينه ، لأن نون العظمة تساوي تاء المتكلم .

والسلوَى تقدم في سورة البقرة . وكان ذلك في نصف الشهر الثاني من خروجهم من مصر كما في الإصحاح 16 من سفر الخسروج .

وجملـة «كُلـوا » مقولُ محذوف . تقـديـره : وقلنـا أو قـائلين . وتقـدم نظيره في سورة البقرة .

وقرأ الجمهبور « منا رزقتناكيم » بنيون العظمية . وقيرأه حميزة ، والكسائني ، وخلف « منا رزقتكم » بنتباء المفرد .

والطغيبان : أشد الكيبر . ومعنى النهبي عن الطغيبان في الرزق : النهي عن ترك الشكر عليه وقلة الاكتراث بعبادة المُنعيم .

وحرف (في) الظرفية استعارة تبعية ؛ شبه ملابسة الطغيان للنعمة بحلول الطغيان فيها تشبيها للنعمة الكثيرة بالوعاء المحيط بالمنعم عليه على طريقة المكنية ، وحرف الظرفية قرينتها .

والحلمول : النزول والإقامة بالمكان ؛ شبهت إصابـة آثــار الغضب إيــاهم بحلــول الجيش ونحوه بــديــار قــوم .

وقرأ الجمهور «فيحيل عليكم » - بكسر الحاء - وقرأوا «ومن يحليل عليه غضبي » - بكسر السلام الأولى على أنهما فعملا - حكل يحليل

الدّيْن يقال : حلّ الديْن إذا آن أجل أدائه . وقرأه الكسائي - بالضم في الفعلين على أنّه من حلّ بالمكان يحُسل إذا نزل به . كذا في الكشاف ولم يتعقبوه .

وهـذا ممـا أهمله ابن مـالك في لاميـة الأفعـال . ولم يستـدركـه شارحـهـا بَحـْرق اليمنـي في الشـرح الكبيـر . ووقع في المصبـاح مـا يخـالفـه ولا يعـوّل عليه . وظاهر القـاموس أن حل بمنى نزل يستحمـل قـاصرا ومتعديـا ، ولم أقف لهم على شاهـد في ذلك .

وهوتى: سقط من علو ، وقد استعبار هنا للهالاك الذي لا نهوض بعده ، كما قالوا: هوت أمّه ، دعاء عليه ، وكما يقال: ويل أمّه ، ومنه : «فأمه هاوية» ، فأريد هوي مخصوص ، وهو الهوي من جبل أو سطح بقرينة التهديد

وجملة «وإني لغفار» إلى آخرها استطراد بعد التحذير من الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة والعمل الصالح. ومعنى «تاب»: ندم على كفره وآمن وعمل صالحا.

وقوله «ثم اهتدى» (ثم) فيه للتراخي في الرتبة ؛ استعيرت للمدلالمة على التباين بين الشيئين في المنزلة كما كانت للتباين بين الوقتين في الحدوث . ومعنى «اهتدى»: استمر على الهدى وثبت عليه ، فهو كقوله تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

والآيات تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الخروج « الرب إلى مرحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر الإثم والخطيشة ولكنه لن يبرىء إبراء».

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُمُ وَهَى [83] قَالَ هُمُ الْوَلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ [84] قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ [85] ﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ [85] ﴾

عطف على جملة « اسْر بعبادي » الواقعة تفسيرا لفعل « أوحينا إلى موسى » ، فتموله « وما أعجلك عن قومك » هو مما أوحى الله به إلى موسى . والتقدير : وأن : ما أعجلك الخ . وهو إشارة إلى ما وقع لهم أيام مناجاة موسى في الطور في الشهر الثالث لخروجهم من مصر . وهذا الجنزء من القصة لم يذكر في سورة الأعراف .

والإعجال : جعنل الشيء عاجلا .

والاستفهام مستعمل في اللّوم. والذي يؤخذ من كلام المفسرين وتشير إليه الآية: أنّ موسى تعجّل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجاة قبل الإبّان الّذي عيّنه الله له ، اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور ، ولم يراع في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه ، فلامه الله على أن غفل عن مراعاة ما يحفّ بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله بالمحافظة على العهد ويحذّرهم مكر من يتوسّم فيه مكرا ، فكان في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دخل المسجد فوجد النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – راكعا فركع ودّب إلى الصف فقال له النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – راكعا فركع ودّب إلى الصف فقال له النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – : « زادك الله حرصا ولا تعند " » .

وقسريب من تصرّف موسى ــ عليه السّلام ــ أخملهُ المجتهد بالدليل الذي لـه معمارض دون علم بمعمارضة ، وكمان ذلك سبب افستتمان قومه بصنع صنم يعبدونه .

وليس في كتـاب التّوراة مـا يشير إلى أكثر من صنع بنـي إسرائيــل العجل من ذهب اتخذوه إلها في مدّة مغيب موسى. وأن سبب ذلك استبطاؤهم رجــوع موسى « قــالوا لن نبرح عليه عــاكفين حتى يرجع إلينــا مــوسى » .

وقوله همنا « هم أولاء على أثري » يمدل على أنتهم كمانوا سائرين خملفه وأنه سبقهم إلى المناجاة .

واعتذر عن تعجّله بأنه عجّل إلى استجابة أمر الله مبالغة في إرضائه، فقوله تعالى « فإنّا قد فتنّا قومك من بعدك » فيه صرب من الملام على التعجل بأنّه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه ليعلمه أن لا يتجاوز ما وُقت له ولو كان لرغبة في ازدياد من الخير.

والأثرَ بفتحنين -: ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قاءَم أوحافر أو خفّ. ويقال : إثر - بكسر الهمزة وسكون الثاء - وهما لغتان فصيحتان كما ذكر ثلب. فمعنى قولهم : جاء على إشره، جاء مواليا له بقرب مجيشه ، شبه الجائي الموالي بالذي يمشي على علامات أقدام من مشى قبله قبل أن يتغير ذلك الأشر بأقدام أخرى ، ووجه الشبه هو موالاته وأنه لم يسبقه غيره .

والمعنى : هم أولاء سائسرون على مواقع أقدامي، أي موالدون لي في الوصول . ومنه قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : «وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قد مي »، تقديره : يحشرون سائرين على آثار قدمي.

وقرأ الجمهـور «على أثـري » بفتحـتين . وقرأه رويس عن يعقوب ــ بـكسر الهمـزة وسكون الثـاء ــ .

واستعمل تركيب «هم أولاء» مجردا عن حرف التنبيه في أول اسم الإشارة خلاف لقوله في سورة النساء «ها أنتم هؤلاء جادلتم».

وتجريب اسم الإشارة من هاء التنبيه استعمال جائز وأقبل منه استعماله بحرف التنبيه مع الضمير دون اسم الإشارة، نحو قول عبد بني الحسحاس:

## همَا أنا دُون الحبيب يا وَجع

وتقد معند قوله تعالى «ها أنتم أولاء تحبّونهم » في سورة آل عسران.

وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مُقدّره وخالقُ أسبابه البعيدة. وأمّــا إسناده الحقيقي فهو الّذي في قوله « وأضلّهم السامريّ» لأنّه السبب الفتنتهم .

و «السامري» يظهر أن ياءه ياء نسبة، وأن تعريفه باللام العهد . فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل والعشائر ؛ فالسامري نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غيرهم يقارب اسمه لفظ سامر ، وقد كان من الأسماء القديمة (شُومر) و (شامر) وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع التعريب . وفي أنوار التنزيل : «السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : السامرة » اه . أخذنا من كلام البيضاوي أن السامري منسوب إلى قبيلة وأما قوله «من بني إسرائيل» فليس بصحيح . لأن السامرة أمة من سكان فلسطين في جهة نابلس في عهد الدولة الرومية (البيزنطية) وكانوا في فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثم امتزجوا بالإسرائيلين واتبعوا شريعة موسى — عليه السلام — مع تخالف في طريقتهم عن طريقة اليهود . فليس هو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس فريقة اليهود . فليس هو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس في عبل الملك (عَمري) ملك مملكة إسرائيل سنة 295 قبل المسيح ، وجعلها قصبة مملكته ، وسماها (شوميرون) لأنة قبل المسيح ، وجعلها قصبة مملكته ، وسماها (شوميرون) لأنة قبل المسيح ، وجعلها قصبة مملكته ، وسماها (شوميرون) لأنة بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه (شامر) بوزنتين من الفضة ، فعربت

في العربية إلى سامرة ، وكان اليهود يتعندونها مدينة كفر وجور ، لأن (عصري) بانيها وابنه (آخاب) قد أفسدا ديانة التوراة وعبدا الأصنام الكنعانية . وأمر الله النبيء إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهما، فلا جرم لم تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بني إسرائيل زمن موسى – عليه السلام – .

ويحتمل أن يكون السامريّ نسبا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصر، كما قال بعض أهل التفسير، فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسرائيل لتعالّقه بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم . وعن سعيد بن جبير : كان السامريّ من أهل (كرمان)، وهذا يقرّب أن يكون السامريّ تعريب كرماني بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب .

ويجوز أن تكون الياء من السامريّ غير ياء نسب بل حرفا من اسم مثل : يـاء عليّ وكرسيّ ، فيكون اسما أصليا أو منقولا في العبرانية ، وتكون الــــلاّم في أولـــه زائــــدة .

وذكر الزمخشري والقرطبي حليطا من القصة : أن السامريّ اسمه موسى بن ظَفَر – بفتح الظاء المعجمة وفتح الفاء – وأنه ابن خالة موسى – عليه السّلام – أو ابن خاله ، وأنه كفّر بدين موسى بعد أن كان مؤمنا به ، وزاد بعضهم على بعض تفاصيل تشمئز النفس منها .

واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا السامرة ، لهم مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اليهودية في أصول الدين ، فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشع ، وما كانت هذه الشذوذات فيهم إلا من بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في مدينة السامرة المبنية على التساهل والاستخفاف بأصول الدين والترخيص في تعظيم آلهة

جيرتهم الكنعانيين أصُهار ملوكهم ، ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى — عليه السّلام — . ففي إنجيل متى إصحاح 10 وفي إنجيل لـوقــا إصحاح 9 ما يقتضي أن بلـدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح ، وأنه نهـى الحواريين عن الدخــول إلى مدينتهــم .

ووقعت في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين زلّة كبرى ، إذ زعموا أن هارون صنع العجل لهم لمنّا قالوا له : «اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأنا لا نعلم ماذا أصاب موسى في الجبل فصنع لهم عجلا من ذهب» . وأحسب أن هذا من آثار تلاشي التوراة الأصلية بعد الأسر البابلي، وأن الذي أعاد كتبها لم يحسن تحرير هذه القصة . ومما نقطع به أن هارون معصوم من ذلك لأنّه رسول .

﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَصْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَعَدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُم فَأَخْلَفْتُم مَّن رَّبِّكُم فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي [86] ﴾

الغضب: انفعال للنفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوءها ويسخطها دون خوف ، والوصف منه غـَضبـان .

والأسف: انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع انكسار الخاطر. والوصف منه أسيف. وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى لأنمه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم ، فانفعالمه المتعلق بحالهم غضب ، وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان

يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه فإذا بهم أتوا بما لايرضي الله فقد انكسر خاطره بين يدى ربّه .

وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم السامري ، وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه ، فابتدأ بخطاب قومه كلهم ، وقد علم أن هارون لا يكون مشايعا لهم ، فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثم وجه الخطاب إلى هارون بقوله ، قال « يا هارون ما منعك » .

وجملة « قبال يبا قبوم » مستنأنفة بيانية .

وافتـتـاح الخطاب بـ « يـا قوم » تمهيــد للِيّوم لأن انجرار الأذى للرجل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم ، وذلك قوله « فأخلفتم موعدي» .

والاستفهام في «ألم يعد كم ربتكم » إنكاري؛ نزِّلوا منزلة من زعم أنَّ الله لم يعدهم وعدا حسنا لأنهم أجروا أعمالهم على حال من يزعم ذلك فأنكر عليهم زعمهم . ويجوز أن يكون تقريريا ، وشأنه أن يكون على فرض النّفي كما تقدّم غير مرّة .

والوعْدُ الحسن هو: وعده مُوسى بإنزال التتوراة، ومواعدته ثلاثين ليلة للمناجاة، وقد أعلمهم بذلك ، فهو وعد لقومه لأن ذلك لصلاحهم، ولأن الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوهم وهاديا لهم في طريقهم، وهو المحكي في قوله « وواعدناكم جانب الطور الأيمن » .

والاستفهام في «أفطال عليكم العهد» مُفرَّع على قوله «ألم يعدكم ربتكم»، وهو استفهام إنكاري، أي ليس العهد بوعد الله إياكم بعيدا . والمراد بطول العهد طول المدَّة ، أي بتعدها ، أي لم يبعد زمن وعد ربتكم إياكم حتى يكون لكم يأس من الوفاء فتكفروا وتكذّبوا من بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه من بلغكم الوعد فتكون لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده .

والعهد: معرفة الشيء وتذكّره ، وهو مصدر. يجوز أن يكون أطلق على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق ، أي طال المعهود لكم وبعله زمنه حتى نسيتموه وعملتم بخلافه. ويجوز أن يبقى على أصل المصدر وهو عهدهم الله على الامتشال والعمل بالشريعة . وتقدم في قوله تعالى « النّذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه » وقوله « وأوفوا بعهدي » في سورة البقرة .

و (أم) إضراب إبطالي . والاستفهام المقدّر بعد (أم) في قوله « أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربّكم » إنكاري أيضا، إذ التقديس : بل أردتم أن يحل عليكم غضب ، فلا يكون كفركم إذن إلا إلقاءً بأنفسكم في غضب الله كحال من يحب أن يحل عليه غضب من الله .

ففي قوله «أردتم أن يحيل عليكم غضب من ربتكم ، استعارة تمثيلية ، إذ شبه حالهم في ارتكابهم أسباب حلول غضب الله عليهم بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه؛ إذ الحب لا سبب له .

وقبوله « فأخاله موعدي » تفريع على الاستفهام الإنكاري الثاني . ومعنى « موعدي » هو وعد الله على لسانه ، فإضافته إلى ضميره لأنه الواسطة فيه .

﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَا حُمِّلْنَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وقعت جملة «قالوا» غير معطوفة لأنها جرت في المحاورة جوابـا عن كلام موسى – عليه السّلام – . وضمير «قالوا» عائد إلى «القوم» وإنما القائل بعضهم ، تصدّوا مجيبين عن القوم كلّهم وهم كبسراء القوم وأهل الصلاح منهم .

وقوله « بمك شكنا » قرأه نافع ، وعاصم ، وأبو جعفر – بفتح الميسم – . وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، ويعقوب – بكسر الميم – . وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلف – بضم الميم – . وهي وجوه ثلاثة في هذه الكلمة ، ومعناها: بإرادتنا واختيارنا ، أي لإخلاف موعدك ، أي ما تجرآنا ولكن غرهم السامريّ وغلبهم دهماء القوم . وهذا إقرار من المجيبين بما فعله دهماؤهم .

والاستدراك راجع إلى ما أفاده نفي أن يكون إخلافهم العهد عن قصد للضلال . والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن حُصول المقصود من التنصيّل من تبعة نكث العهد .

ومحل الاستدراك هو قوله « فقالوا هذا إلهكم وإله موسى » وما قبله تمهيد له ، فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم غُلبوا على رأيهم بتضليل السامريّ . فأُدمجت في هذا الاعتذار الإرشارة إلى قضية صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما مُوّه لهم من أنّه إلههم المنشود من كثرة ما سمعوا من رسولهم أنّ الله معهم أو أمامهم ، ومما جاش في خواطرهم من الطمع في رؤيته نعالى .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم ، ورويس عن يعقوب «حُمَّلنا » — بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة ، أي حَمَّلنا من حَمَّلنا ، أو حَمَّلنا أنفسنا .

وقسرأ أبو بكر عن عـاصم ، وحمزة ، وأبو عمرو ، والكسائي ، ورَوحٌ عن يعقوب ـــ بفتح الحـاء وفتح الميــم مخففة ـــ .

والأوزار: الأشقسال. والزينة: الحلي والمصوغ. وقسد كمان بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كل واحد من جاره القبطي حليا فضة وذهبا وأثاثا ،كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. والمعنى: أنهم خشُوا تلاشي تلك الزينة فارتأوا أن يصونم ها قطعة واحدة أو قطعتين ليتأتى لهم حفظها في موضع مأمون.

والقذف : الإلقاء . وأريد به هنا الإلقاء في نار السامريّ للصوغ ، كما يومىء إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج . فهذا حكاية جوابهم لموسى - عليه السلام - مجملا مختصرا شأن المعتذر بعذر واه أن يكون خجلان من عذره فيختصر الكلام .

﴿ فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ [87] فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّـهُ, خُوَارٌ فَقَالُوا ۚ هَـٰذَا إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ [88] ﴾

ظاهر حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام المفرّع عليه . والمعنى : فمثل قذفنا زينة القوم، أي في النّار، ألقى السامريّ شيئا من زينة القوم فأخرج لهم عجلا . والمقصود من هذا التشبيه التخلّص ُ إلى قصة صوغ العجل الذي عبدوه .

وضميرا الغيبة في قوله الفأخرج لهم الوقوله الفالوا العائدان إلى غير المتكلمين علق المتكلمون الإخراج والقول بالغائبين للدلالية على أن المتكلميين مع موسى لم يكونسوا ممن اعتقد إلهية العجل ولكنهم صانعوا دهماء القوم المفسرين، فيكون من حكاية قول القوم لموسى. وعلى هذا درج جمهور المفسرين، فيكون من

تمام المعذرة التي اعتذر بهما المجيبون لموسى، ويكون ضمير « فـأخرج لهم » التفاتا قصد القائلون به التبرّي من أن يكون إخراج العجل لأجلهم، أي أخرجه لمن رغبوا في ذلك .

وجعل بعض المفسرين هذا الكلام كلّه من جانب الله ، وهو اختيار أبي مسلم، فيكون اعتراضا وإخبارًا للرسول — صلّى الله عليه وسلّم — وللأمّة. وموقع الفاء يُناكد هذا لأنّ الفاء لا تَرِد للاستئناف على التحقيق، فتكون الفاء للتفريع تفريع أخبار على أخبار .

والمعنى : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم ألقى السامريّ ما بيده من النّار ليَذوب ويصوغها فأخرج لهم من ذلك عجلا جسدا . فإن فعل (ألقى) يحكي حالة مشبهة بحالة قدَفهم مصوغَ القبط . والقذف والإلقاء مترادفان ، شبه أحدهما بالآخر .

والجسد: الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيّا أم لا؛ لقول تعالى « وألنّقينا على كرسيّه جسدا » . قيل : هو شيق طفل ولدته إحدى نسائمه كما ورد في الحديث . قبال الزجاج : الجسد هو الدّي لا يعقبل ولا يميّز إنما هو الجثّة ، أي أخرج لهم صورة عجل مجسّدة بشكله وقوائمه وجوانبه ، وايس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب. وفي سفر الخروج أنّه كبان من ذهب .

والخُوار: صوت البقر. وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقها منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير ونحوه.

وصنع لهم السامريّ صنما على صورة عجل لأنهم كانوا قد اعتادوا في مصر عبادة العجل « ايبيس » ، فلما رأوا ما صاغه السامريّ في صورة معبود عرفوه من قبل ورأوه ينزيد عليه بأن له خوارا ، رسخ في أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي الذي عبروا عنه بقولهم « هذا الهكم وإله موسى»، لأنهم رأوه من ذهب أو فضة ، فتوهموا أنّه أفضل من العجل (ايبيس) . وإذ قد كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار وكانوا يتطلبون رؤيته ، فقالوا لموسى : أرنا الله جهرة ، حينشذ توهموا أن هذه ضائتهم المنشودة . وقصة اتخاذهم العجل في كتاب التوراة غير ملائمة للنظر السليم .

وتفريع « فنسي » يحتمل أن يكون تفريعا على « فقال هذا إلهكم » تفريع علمة على معلول ، فالضمير عائد إلى السامري ، أي قال السامري ذلك لأنه نسي ما كان تلقاه من هدي ؛ أو تفريع معلول على علة ، أي قال ذلك ، فكان قوله سببا في نسيانه ما كان عليه من هدي إذ طبع الله على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعد .

والنسيان : مستعمل في الإضاعة ، كقوله تعالى «قال كذلك أتتك آتيك آياتنا فنسيتها » وقوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون » .

وعلى هذا يكون قوله « فنيسي » من الحكاية لا من المحكي ، والضمير عائد إلى السامري فينبغي على هذا أن يتصل بقوله « أفلا يرون » ويكون اعتراضا . وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى ، أي فنسي موسى إلهكم وإلهه ، أي غفل عنه ، وذهب إلى الطور يفتش عليه وهو بين أيديكم ، وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير .

والنسيان : يكون مستعملا مجازا في الغفلـة .

## ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَراً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَراً وَلاَ نَفْعًا [89] ﴾

يجوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام القوم ، فهو معترض بين جملة « فكذلك ألقى السامريّ » وجملة « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألاّ تتبعني » النخ ، فتكون الفاء لتفريع كلام متكلّم على كلام غيره ، أي لتفريع لإخبار لا لتفريع المخبر به ، والمخبر متعدد . ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصدّوا لخطاب موسى – عليه السّلام – من بين قومه وهم كبراؤهم وصلحاؤهم ليعلم أنهم على بصيرة من التوحيد .

والاستفهام: إنكاري، نزّلوا منزلة من لايرى العجل لعدم جـَرْيهم على موجـَب البصر، فأنْكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره، أي كيف يدّعون الإلهيـة للعجـل وهم يرون أنه لا يتكلّم ولا يستطيع نفعـا ولا ضرا.

والرؤية هنا بصرية مكنى بها أو مستعملة في مطلق الإدراك فآلت للى معنى الاعتقاد والعلم ، ولا سيما بالنسبة لجملة « ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا » فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف «لا يرجع إليهم قولا» . ورؤية انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام عدم التكلم وانتفاء عدم نفعهم وضرهم ، لأن الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم فيقتضي أن يملك لهم ضرا ونفعا .

«ومعنى يرجع» يَـرُد ، أي يجيب القول ، لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل لأنهم يـَد عُـونه ويـُثنون عليه ويمجدونه وهوساكت لا يشكر لهم ولا يتعدهم باستجابة، وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبة أن يجيب . ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع

أو دفع ضر"، وأنهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم مثل ضر عدو أو مرض . فهم قد شاهدوا عدم غنائه عنهم ، ولأن شواهد حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاجز عن أن ينفع أو يضر ، فلذلك سلط الإنكار على عدم الرؤية لأن" حاله مما يُرى .

ولاً م « لهم » متعلّق بـ « يملك » الذي هو في معنى يستطيع كما تقدّم في قولـه تعالى « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لـكم ضرا ولا ننفعـا » في سورة العقود .

وقدم ألضرّ على النفع قطعا لعنُذرهم في اعتقاد إلهيته ، لأن عذر الخائف؛ من الضرّ أقوى من عذر الراغب في النفع .

و (أنْ) في قوله « ألاَ يرجع » مخفّفة من (أنّ) المفتوحة المشددة واسمها ضمير شأن محذوف، والجملة المذكورة بعدها هي الخبر، فد «يرجع » مرفوع باتفاق القراءات ما عدا قراءات شاذة . وليست (أنْ) مصدرية لأن (أن) المصدرية لا تقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك .

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتنِتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَاتَّبِـعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي [90] قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ [91] ﴾

الجملة في موضع الحال من ضمير « أفلا يسرون » على كلا الاحتمالين، أي كيف لا يستدلّون على عدم استحقاق العجل الإلهيّة، بأنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرّا ولا نفعا فيقلعون عن عبادة العجل، وتلك دلالة عقاية ، في حال أن هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري، وأن ربتهم هو الرحمان لا ما لا يملك لهم نفعا فضلا عن الرحمة، وأمرهم بأن يتبعوا أمره، وتلك دلالة سمعية.

وتأكيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب اليهود من أن همارون هو الذي صنع لهم العيجل، وأنه لم ينكر عليهم عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهنزىء بهم في نفسه، وذلك إفسك عظيم في كتابهم.

والمضاف إليه (قبل ُ) محذوف دل عليه المقام ، أي من قبل ٍ أن يرجع َ إليهم موسى وينكر عليهم .

وافشتناح خطابه بـ « يـا قـوم » تمهيـد لمقـام النصيحـة .

ومعنى « إنما فتنتم به » : ما هو إلا فتنة لكم، وليس رباً، وإن ربتكم الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحوال، فأجابوه بأنهم لا يزالون عاكفين على عبادته حتى يرجع موسى فيصر ح لهم بأن ذلك العجل ليس هو ربتهم.

ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب الطبيعي لأنه ابتدأه بزجرهم عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب ، ثم دعاهم إلى معرفة الرب الحق ، ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم ، ثم دعاهم إلى العمل بالشرائع ، فما كان منهم إلا التصميم على استمرار عبادتهم العجل فأجابوا هارون جوابا جازما .

و « عليه » متعلّق بـ « عـاكفين » قـدم على متعلّقه لتقويـة الحكم ، أو أرادوا : لن نبـرح نخصه بـالعـكوف لا نعـكف على غيره .

والعكوف: الملازمة بقصد القربة والتعبد، وكان عبدة الأصنام يكزمونها ويطوفون بها .

﴿ قَالَ يَا لَهُ ارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا [92] أَلاَّ تَتَّبِعَنِ مِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي [93] قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ اللَّ تَتَّبِعَنِ مِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي [93] قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بِنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي [94]

انتقل موسى من محاورة قومه إلى محاورة أخيه ، فجملة «قال يا هارون » تابعة لجملة «قال يا قوم ألم يتعبدكم ربسكم وعدًا حسنا » ، ولجملة «قالوا ما أخلكفُ ما موعدك بملك كنا » وقد وجدت مناسبة لحكايمة خطابه هارون بعد أن وقع الفصل بين أجراء الحكاية بالجمل المعترضة التي منها جملة «ولقد قال لهم هارون من قبل » الخ ... ، فهو استطراد في خلال الحكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم . ويحتمل أن تكون عطفا على جملة «ولقد قال لهم هارون » الخ ... ، على احتمال كون تلك من حكاية كلام قوم موسى .

علم موسى أن هارون مخصوص من قومه بأنّه لم يعبد العجل، إذ لا يجوز عليه ذلك لأنّ الرسالـة نقتضي العصمة ، فلذلك خصه بخطاب يناسب حالـه بعد أن خاطب عموم الأمة بالخطاب الماضي ، وهذا خطاب التوبيخ والتهديـد على بقائـه بين عبدة الصنم .

والاستفهام في قوله « ما منعلك » إنكاري ، أي لا مانع لك من اللحاق بي ، لأنّه أقامه حليفة عنه فيهم فلما لم يمتثلوا أمره كان عليه أن يرد الخلافة إلى من استخلفه .

و « إذْ رأيتهم » متعلق بـ « منعك » . و (أنْ) مصدرية ، و(لا)حرف نفي ، وهي مؤذنة بفعل محذوف يناسب معنى النفي ، والمصدر الذي تقتضيه والتقدير: ما منك أن تتبعني واضطرك إلى أن لا تتبعني، فيكون في الكلام شبه احتباك. والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ ببإنكار أن يكون لهارون مانع حينئذ من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق بموسى، كما يقال: وُجد السب وانتفكى المانع.

ونظيره قوله تعالى « ما منعك أن لا تسجد إذ \* أمرتك » في سورة الأعراف فعارجـــ إليــه .

والاستفهام في قولـه « أَفَـعَـصَيْتَ أَمْرِي » مَفْرَعَ عَلَى الْإِنْكَـارَ ، فَهُوَ إِنْكَـارَ ، فَهُوَ إِنْكَـارَ ثَـانَ عَلَى مَخَـالفَـة أَمْرُهُ ، مَشُوبِ بَتَقْرِيـرَ للتهـديـد .

وقوله في الجواب «يــا ابن أم» نداء لقصد الترقيق والاستشفاع - وهومؤذن بأن موسى حين وبدّخه أتحذ بـِشـَعر لـِحية هارون، ويشعر بأنّه يجذبه إليه ليلطمه، وقد صرح به في الأعراف بقوله تعالى « وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه » .

وقرأ الجمهور «يا ابن أم » - بفتح الميم - . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم ، وخلف - بكسر الميم - وأصله : يـا ابن أم ي ، فحذفت يـاء المتكلم تخفيفا ، وهو حذف مخصوص بالنداء . والقراءتان وجهان في حذف يـاء المتكلم المضاف إليها لفظ أم ولفظ (عم ) في النداء .

وعطف السرأس على اللحيمة لأن أخمذه من لحيته أشمد ألمما وأنكى في الإذلال .

وابنُ الأم: الأخ. وعدل عن (يا أخي) إلى (ابن أم) لأن ذكر الأم تذكير بأقوى أواصر الأخوة ، وهي آصرة الولادة من بطن واحد والرضاع من لبان واحد .

والليحية – بكسر اللاّم – ويجوز – ، فتح اللاّم – في لغة الحجاز: اسم للشعر النابت بالوجه على موضع اللـّحيينن والذقين ، وقد أجمع القراء على – كسر اللاّم – من «لحيتسي ».

واعتذر هارون عن بقائه بين القوم بقوله « إني خشيت أن تقول فرقت »، أي أن قظن ذلك بي فتقوله لو ماً وتحميلا لتبعة الفرقة التي ظن أنها واقعة لا محالة إذا أظهر هارون عضبه عليهم لأنه يستتبعه طائفة من الثابتين على الإيمان ويخالفهم الجمهور فيقع انشقاق بين القوم وربما اقتتلوا فرأى من المصلحة أن يظهر الرضى عن فعلهم ليهدأ الجمهور ويصبر المؤمنون اقتداء بهارون، ورأى في سلوك هذه السياسة تحقيقا لقول موسى له « وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » في سورة الأعراف ، وهو الذي أشار إليه هنا بقوله « ولم ترقب قولي » ، فهو من جملة حكاية قول موسى الذي قدره هارون في ظنه .

وهذا اجتهاد منه في سياسة الأمّة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقيدة ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج، وفي أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأخوة بين الأمّة فرجّح الثانية، وإنسا رجحها لأنّه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يئستدرك فواتنها الوقتي برجوع موسى وإبطاله عبادة العجل حيث غييّوا عكوفهم على العجل برجوع موسى . بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عسر تداركها

وتضمن هذا قولُه « إني خشيتُ أن تقول فرّقتَ بين بني إسرائيل ولم ترقبُ قوئي». وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن حفظ الأصل الأصيل للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه ، لأن مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع . كما بيناه في كتاب أصول نظام الاجتماع الإسلامي . ولذلك لم يكن موسى خافيا عليه أن هارون كان من واجبه أن يتركهم وضلالهم وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك من الاختلاف بينهم، فإن حرمة الشريعة بحفظ أصولها وعدم التساهل فيها، وبحرمة الشريعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل بها كما بينته في كتاب مقاصد الشريعة .

وفي قوله تعالى « بين بَـني » جنــاس ، وطرد وعــكس .

وهذا بعض ما اعتذر به هارون ، وحكي عنه في سورة الأعراف أنه اعتذر بقوله « إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » .

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَلُمِ يَ الْ وَعَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ مَنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي [96] ﴾

التفت موسى بتوجيه الخطاب إلى السامريّ الذي كان سببا في إضلال التوم، فالجملة ناشئة عن قول القوم « فكذلك ألقى السامريّ فأخرج لهم عجلا » الخ، فهي ابتداء خطاب. ولعل موسى لم يغلظ له القول كما أغلظ لهارون لأنه كان جاهلا بالدّين فلم يكن في ضلاله عجب. ولعل هذا يؤيد ما قيل: إن السامريّ لم يكن من بني إسرائيل ولكنه كان من القبط أو من كرمان فاندس في بني إسرائيل. ولما كان موسى مبعوثا لبني إسرائيل خاصة ولفرعون ومله لأجل إطلاق بني إسرائيل، كان اتباع غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه مرغب فيه لمن الاهتداء، فلذلك لم يعنفه موسى لأن الأجدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة.

ومعنى « مـا خطبك » مـا طـكبك ، أي ماذا تخطب، أي تطلب، فهو مصدر . قـال ابن عطية : « وهي كلمة أكثر ما تستعمل في المــكاره ، لأن الخطب هو الشأن المكروه، كقوله تعالى « فما خَطَبَكُم أيها المرسلون » ، فالمعنى : ما هي مصيبتك التي أصبت بها القوم وما غرضك مما فعلت .

وقوله «بصرت بما لم يبصروا به» إلى قوله «فنبذتها» إن حُملت كلمات (بَصْرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة ، وأثر ، ونبذتها ) على حقائق مدلولاتها كما ذهب إليه جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت ما لم يُبصروه ، أي نظرت ما لم ينظروه ، بناء على أن بَصُرت ، وأبصرت كلاهما من أفعال النظر بالعين ، إلا أن بصر بالشيء حقيقته صار بصيرا به أو بصيرا بسببه ، أي شديد الإبصار ، فهو أقوى من أبصرت ، لأنه صيغ من فعمل سجية ، قال تعالى «فبصرت به عن جُنب» في سورة القصص . الذصف سجية ، قال تعالى «فبصرت به عن جُنب» في سورة القصص .

ولما كان المعنى هنا جلياً عن أمر مرئي تعين حمل اللفظ على المجاز باستعارة بصر الدال على قوة الإبصار إلى معنى العلم القوي بعلاقة الإطلاق عن التقييد ، كما في قوله تعالى « فبصرك اليوم حديد » ، وكما سميت المعرفة الراسخة بصيرة في قوله « أدْعُو إلى الله على بصيرة » . وحكى في لسان العرب عن اللحياني : إنه لبصير بالأشياء ، أي عالم بها ، وبصرت بالشيء : علمته . وجعل منه قوله تعالى « بصرت بما لم يبصروا به » ، وكذلك فسرها الأخفش في نقل لسان العرب وأثبته الزجاج . فالمعنى : علمت ما لم يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له ، كما جعله في الكشاف أول وجهين في معنى الآية . ولذلك طريقتان : إما جعل بصرت مجازا ، وإما جعله حقيقة .

وقرأ الجمهور « يبصروا » بتحتية على أنه رافع لضمير الغائب . وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلف ــ بفوقية ــ على أنه خطاب لموسى ومن معه .

والقَبَضة : — بفتح القاف — الواحدة : من القَبَض ، وهو غلق الراحة على شيء ، فالقبضة مصدر بمعنى المفعول . وضد القبض : البسط .

والنبـذ : إلقـاء ما في البد .

والأثر ، حقيقته: ما يتركه الماشي من صورة قَـدَـمَـه في الرمل أو التراب. وتقدم آنفا عند قوله تعالى « قـال هم أولاء على أثري » .

وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن المعنى المشهور . فيتعين حمله على جبريل فإنه رسول من الله إلى الأنبياء . فقال جمهور المفسرين : المراد بالرسول جبريل . ورووا قصة قالوا : إن السامري فتنه الله . فأراه الله جبريل راكبا فرسا فوطىء حافر الفرس مكانا فإذا هو مخضر بالنبات ، فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في جماد صار حيا ، فأخذ قبضة من ذلك التراب وصنع عجلا وألقى القبضة عليه فصار جسدا ، أي حيا ، له خوار كخوار العجل ، فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذ . وهذا الذي ذكروه لا يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السنة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس من روايات القصاصين .

فإذا صُرفت هذه الكلمات الستُ إلى معان مجازية كان « بنُصرت» بمعنى علمتُ واهتديت، أي اهتديت إلى علم ما لم يعلموه، وهو علم صناعة التماثيل والصور الذي به صنع العجل، وعلم الحيل الذي أوجد به خُوار العيجل. وكانت القبضة بمعنى النصيب القليل، وكان الآثر بمعنى التعليم، أي الشريعة، وكان (نبذت) بمعنى أهملت ونقضت ، أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي الشريعة فانخلعت عنها بالكفر. وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسول على المعنى الشائع المتعارف وهو مَن أوحي إليه بشرع من الله وأُمر بتبليغه.

وكان المعنى : إني بعملي العجل للعبادة نقضت اتباع شريعة موسى . والمعنى : أنه اعترف أمام موسى بصنعيه العجل واعترف بأنه جَهيل فَـضَلَ ، واعتذر بأن ذلك سوّلته له نفسه . وعلى هذا المعنى فسر أبو مسلم الأصفهاني ورجحه الزمخشري بتقديمه في الذكر على تفسير الجمهـور واختـاره الفخر .

والتسويل : تزيين ما ليس بزين .

والتشبيه في قوله « وكذلك سوّلت لي نفسي » تشبيه الشيء بنفسه ، كقوله تعالى « وكذلك جعلنــاكم أمّـة وسطا » ، أي كذلك التسويل سولت لي نفسي ، أي تسويــلا لا يقبل التعريف بــأكثر من ذلك .

﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَاوَةِ أَن تَقُولَ لاَ مُسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إلَا لَهِكَ مُسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَاهِكَ ٱلنَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَتُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وَفِي ٱلْذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَتُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي اللهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَتُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وَفِي اللهُ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَتُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وَفِي اللهُ عَاكِفًا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَيْحَرِّقَنَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لم يزد موسى في عقاب السامريّ على أن خلعه من الأمنة ؛ إما لأنه لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي تجري عليه أحكام الشريعة ، وإما لأن موسى أعلم بأن السامري لا يرجى صلاحه ، فيكون ممن حقّت عليه كلمة العذاب، مثل الذين قال الله تعالى فيهم «إنّ الذين حقت عليهم كلمات ربّك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم »، ويكون قد أطلع الله موسى على ذلك بوحي أو إلهام ، مثل الذي قاتل قتالا شديدا مع المسلمين ، وقال النبيء – صلى الله عليه وسلم - : «أما إنه من أهل النار »، ومثل المنافقين الذين أعلم الله بهم محمّدا – صلى الله عليه وسلم - .

فقوله « فماذهب » الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط الأمة ، ويجوز أن يكون كلمة زجر ، كقوله تعالى « قال اذْ همَبُ فمن تبعك

منهم فإن جهنتم جزاؤكم » ، وكقول الشاعر مما أنشده سيبويه في كتابه ولـم يعـنزه : .

فاليوم قَرَّبْتَ تهجونا وتشتمنا فاذ هَبُّ فما وبك لأيام من عجب

ويجوز أن يكون مرادًا بنه عدم الاكتراث بحياله كقول النبهاني من شعراء الحمياسة :

فيإن كنتَ سيدنيا سُدُ تَنيا وإن كنتَ للخيَالُ فاذُ هيّب فَخَلُ ْ

أما قول ه ( ف إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخطفه الخطفة » فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة ، فجعل حظه في حياته أن يقول لا مساس ، أي سلبه الله الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا ، فأصبح متباعدا عن مخالطة الناس ، عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منه ، فإذا لقيه إنسان قال له : لا مساس ، يخشى أن يمسه ، أي لا تمسني ولا أمسك ، أو أراد لا اقتراب مني ، فإن المس يطلق على الاقتراب كقوله (ولا تمسوها بسوء) ، وهذا أنسب بصيغة المفاعلة ، أي مقاربة بيننا ، فكان يقول ذلك ، وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية .

ومساس -- بكسر الميم -- في قراءة جميع القراء وهو مصدر ماسته ُ بمعنى مسه، و(لا) نــافية للجنس ، و«مساس» اسمهــا مبني على الفتح .

وقوله « وإن لك موعدا » اللام في « لك » استعارة تهكمية ، كقوله تعالى « وإن أسأتم فلها » أي فعليها . وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا له ، أي موعد الحشر والعذاب ، فالموعد مصدر ، أي وعد لا يخلف «وعد الله لا يخلف الله وعده » . وهذا توعد بعذاب الآخرة .

وقرأ الجمهور « لن تُخلَفه » — بفتح اللام — مبنياً للمجهول للعلم بفاعله ، وهو الله تعالى ، أي لا يؤخره الله عنك ، فاستعير الإخلاف للتلخير لمناسبة الموعد .

وقدرأه ابس كشير ، وأبيو عمدو ، ويعقبوب بكسير اللام – مضارع أخليف وهمزته للوجيدان ، يقال : أخليف الوعد إذا وجده مُخليفا ، وإما على جعل السامريّ هو الذي بيده إخلاف الوعد وأنه لا يخلفه ، وذلك على طريق التهكم تبعيا للتهكم الذي أفياده لام الملك .

وبعد أن أوعد موسى السامريّ بين له وللذين اتبعوه صلالهم بعبادتهم العجل بأنه لا يستحق الإلهيّة لأنه معرّض للامتهان والعلّجز . نقال « وانظر إلى إلهك الذي ظلَلْتَ عليه عاكنفا لللّحرقنة ثم لنسفينة في اليّم "نسّفا » . فجعل الاستدلال بالنظر إشارة إلى أنه دليل بيتن لا يحتاج المستدل به إلى أكثر من المشاهدة فإن دلالة المحسوسات أوضح من دلالة المعقولات .

وأضاف الإلـه إلى ضمير السامريّ تهكما بالسامريّ وتحقيرا لـه . ووصف ذلك الإلـه المزعوم بطريق الموصولية لـِما تدلّ عليه الصلة من التنبيـه على الضلال والخطأ ، أي الذي لا يستحق أن يعـكف عليه .

وقوله «ظلتَ» – بفتح الظاء – في القراآت المشهورة ، وأصله : ظَلَكُتْ ، حَذَفَت منه اللاّم الأولى تخفيفا من تـوالـي اللاميْن وهو حذف نـادر عند سيبـوبـه وعند غيره هو قيـاس .

وفعل(ظلّ) من أخوات (كان). وأصله الدلالة على اتصاف اسمه بخبره في وقت النّهار، وهو هنـا مجاز في معنى (دام) بعلاقـة الإطلاق بنـاء، على أنّ غـالب الأعمــال يكون في النّهــار.

والعكوف: ملازمة العبادة وتقدم آنفا. وتقديم المجرور في قولمه «عليه عاكفا » للتخصيص ، أي الذي اخترت للعبادة دون غيره ، أي دون الله تعالى .

وقرأ الجمهور « لنُحرِّقنَّه » — بضم النون الأولى وفتح الحاء وكسر الراء مشددة — . والتحريق : الإحراق الشديد ، أي لنحرقنه إحراقــا لا يدع له شكلا . وأراد به أن يذيبه بالنّار حتى يفسد شكله ويصير قــِـَطعا .

وقرأ ابن جمّاز عن أبي جعفر « لنُحرْقنه » — بضم النّون الأولى وبإسكان الحاء وتخفيف الراء — . وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر — بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء — لأنّه يقال : أحرقه وحرّقه .

والنسف : تفريق وإذراء لأجزاء شيء صلب كالبناء والتراب .

وأراد باليم البحر الأحمر المسمى بحر القلزم ، والمسمى في التوراة : بحر سُوف ، وكانوا نـــازلين حينتذ على ساحله في سفح الطور .

و (ثم) للتّراخي الرتبي، لأن نسف العجل أشد في إعدامه من تحريقه وأذل لــه .

وأكله « ننسفينيه » بالمفعول المطلق إشارة إلى أنه لا يتردد في ذلك ولا يخشى غضبه كما يزعمون أنيه إليه .

﴿ إِنَّمَا إِلَـٰهُكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًـا [98] ﴾

هذه الجملة من حكاية كلام موسى - عليه السّلام - فموقعها موقع التذييل لوعظه . وقد التفت من خطاب السامريّ إلى خطاب الأمّة إعراضا عن خطابه تحقيرا له ، وقصدًا لتنبيههم على خطئهم ، وتعليمهم صفات الإله الحق، واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع جميع الصفات ، كما قرر في دلالة كلمة التوحيد عليها في كتب علم الكلام .

وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة لأعمىالهم ليرقبوه في خاصتهم .

واستعير فعل « وسع » لمعنى الإحاطة التمامة ، لأن الإناء الواسع يحيط بـأكثر أشياء ممـا هو دونـه .

وانتصب «علما» على أنه تمييزُ نسبة السعة ِ إلى الله تعالى، فيؤول المعنى : وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء ، أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى الأشياء ، كما أفاده لفظ (كل) المفيد للعموم . وتقدم قريب منه عند قوله « وسع كرسية ُ السماوات والأرض » في سورة البقرة .

﴿ كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ عَانَهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ مَن لَكُنَّا ذِكْرًا [99] مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَن لَكُنَّا ذِكْرًا [99] مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَسَآءَ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا [100] خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلاً [101] ﴾

جملة مستأنفة تذييلية أفادت التنويه بقصة رسالة موسى وما عقبها من الأعسال التي جرت مع بني إسرائيل ابتداء من قول « وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا » ، أي مثل هذا القصص نقص عليك من أنباء القرون الماضية .

والإشارة راجعـة إلى القصة السذكـورة .

والمراد بقوله « نقص » قَصصنا ، وإنسا صيغ المضارع لاستحضار الحالة الحسنة في ذلك القصص .

والتشبيمه راجع إلى تشبيهها بنفسها كناية عن كونها إذا أريد تشبيهها وتقريبها بما هو أعرف منها في بابها لم يجد مريد ذلك طريقا لنفسه في التشبيمه إلا أن يشبهها بنفسها ، لأنها لا يفوقها غيرها في بابها حتى تقرّب به ، على نحو ما تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» في سورة البقرة ، ونظائره كثيرة في القرآن .

و (مين) في قوله «مين أنباء ما قد سبق» تبعيضية ، هي صفة لمحذوف تقديره: قَصَصا من أنباء ما قد سبق . ولك أن تجعل (من) اسما بمعنى بعض، فتكون مفعول « نـقص » .

والأنباء: الأخبار. و (ما) الموصولة ماصدقها الأزمان، لأنّ الأخبار تضاف إلى أزمانها، كقولهم: أخبار أيام العرب، والقرون الوسطى. وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف بـ (ما) الغالبة في غير العاقل. ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال الأمم، فلو عرفت بـ (مَن) الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع.

وقوله « وقد آتيناك من لدنا ذكرا » إيماء إلى أن ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة ، وهو إعراض الأمة عن هدي رسولها وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها . فليلايماء إلى هذا قال تعالى « وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه » .

وتنكير « ذكرا » للتعظيم ، أي آنيناك كتابا عظيما . وقوله « من لدنيًا » توكيد لمعنى «آتيناك» وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة عند الله فخص بهما خير عباده .

والوزر: الإثم، وجعل محمولا تمثيل لملاقاة المشقة من جراء الإثم، أي من العقاب عنه، فهنا مضاف مُقدر وقرينته الحال في قوله «خالدين فيه ». وهو حال من اسم الموصول أو الضمير المنصوب بحرف التوكيد، وماصدقهما. متمدد وإنما اختلف بالإفراد والجمع رعيا ليلفظ (مَنَ) مرة ولمدلولها مرة ، وهو الجمع المعرضون ، فقال «من أعرض» ثم قال «خالمديسن » .

وجملة «وساء لهم يوم القيامة حيملا» حال ثانية . أي ومسوئين به. و (ساء) هنا هو أحد أفعال الذم مثل (بئس). وفاعل «ساء» ضمير مستر منهم يفسره التمييز الذي بعده وهو «حيملا». والحيمل - يكسر آلحاء - اسم بمعنى المتحمول كالذابح بمعنى المذبوح. والمخصوص بالذم محذوف لدلالة لفظ «و زرا» عليه. والتقدير: وساء لهم حملا و زرهم ، وحذف المخصوص في أفعال المدح والذم شائع كقوله تعالى « ووهبنا ليد او ود سليمان عم العبد إنه أواب» أي سليمان هو الأواب .

واللاّم في قول» « وساء لهم » لام التبيين . وهي مبيّنة للمفعول في المعنى، لأن أصل الكلام : ساءهم الحيمل. فجيء باللام لزبادة تبيبن تعلق الذم بحمله . فبالبلام لبيان الذين تعلق بهم سوء الحيمل .

والحيمل - بكسر الحاء - المحمول مثل الذَّبع.

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدَ زُرْقًا [103] يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا [103] نَجْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا [104] ﴾ لَبَثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا [104] ﴾

« يوم يُنفخ في الصور » بدل من « يَـومَ القيـامة » في قولـه « وسـَاءَ لهم يوم القيامة حملا » ، وهو اعتراض بين جملـة « وقد آتيـنـاك من

لمدنيا ذكرا » ومنا تبعهما وبين جملة « وكذلك أنزلنياه قرآنيا عربييا » ، تخلّص لذكير البعث والتذكير بنه والنذارة بنما يحصل للمجرمين يومئذ .

والصُّور: قَرَن عظيم يُجعل في داخله سيداد لبعض فضائمه فعاذا نفخ فيه النافخ بقوة خرج منه صوت قوي ، وقد اتخذ للإعلام بالاجتمعاع للحرب . وتقدم عند قوله تعالى « قوله الحق ولمه الملك يوم ينفخ في الصور » في سورة الأنعام .

وقرأ الجمهور « يُنفخ » بياء الغيبة مبنيا للمجهول ، أي ينفخ نافخ ، وهو الملك الموكل بذلك . وقرأه أبو عمرو وحده « ننفخ » – بنون العظمة وضم الفاء – . وإسناد النفخ إلى الله مجاز عقلي باعتبار أنّه الآمر به ، مثل : بنى الأمير القلعة .

والمجرمون : المشركون والكفرة .

والزرق: جمع أزرق، وهو الذي لونه الزَّرقة. والزرقة: لون كلون السماء إثر الغروب، وهو في جالد الإنسان قبيح المنظر لأنه يشبه لون ما أصابه حرق نار. وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجسادهم فيكون بمنزلة قوله «يوم تبيض وجوه وتسوَّد وجوه»، وقيل: المراد لون عيونهم، فقيل: لأن زرقة العين مكروهة عند العرب. والأظهر على هذا المعنى أن يراد شد و زرقة العين لأنه لون غير معتاد، فيكون كقول بشار:

وللبخيسل على أموالــه عــلــل ﴿ زُرْقُ الْعُنيونَ عَلَيْهَا أَوْجِهُ سُودُ

وقيل: المسراد بـالزُّرق العُـمـْي، لأن العمــى يلوَّن العين بزرقة. وهو محتمَّل في بيت بشار أيضا.

والتخافت: الكلام الخفي من خوف ونحوه. وتخافتهم لأجل ما يملأ صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى « وخشَعَت الأصوات للرحمان فعلا تسمع إلا همسا ».

وجملة «إن لبثتم إلا عشرا» مبيّنة لجملة «يتخافتون»، وهم قد علموا أنهم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم الله فاستيّقنوا ضلالهم إذ كانوا ينسكرون الحشر.

ولعلهم أرادوا الاعتدار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض أجزاء البدن مبالغة في المكابرة ، فزعموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشر ليال فلم يصيروا رفاتا ، وذلك لما بقي في نفوسهم من استحالة الإحياء بعد تفرق الأوصال ، فزعموا أن إحياءهم ما كان إلا برد الأرواح إلى الأجساد . فالمراد باللبث : المكث في القبور ، كقوله تعالى « قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم » في سورة المؤمنين ، وقوله « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون » في سورة الروم .

و (إذ) ظرف ، أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة ً . والأمثل : الأرجح الأفضل . والمتثالة : الفضل ، أي صاحب الطريقة المثلى لأن النسبة في الحقيقة للتمييز .

والطريقة : الحالة والسنّة والرأي . والمراد هنا الرأي ، وتقدم في قوله « ويَدَهبا بطريقتكم المُثلى » في هذه السورة ، ولم يأت المفسرون في معنى وصف القائل «إن لبثتم إلا يوما» بأنه أمثل طريقة بوجه تطمئن له النفس.

والذي أراه: أنه يحتمل الحقيقة والمجاز ؛ فإن سلكنا به مسلك الحمل على الحقيقة كان المعنى أنه أقربهم إلى اختلاق الاعتذار عن خطئهم في إنكارهم البعث بأنهم ظنوا البعث واقعا بعد طول المكث في الأرض طولا تتلاشى فيه أجزاء الأجسام ، فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما كانوا في الدنيا قال بعضهم « إن لبئتم إلا عشرا » ، فكان ذلك القول عذرا لأن عشر الليالي تتغير في مثلها الأجسام ، فكان الذي قال « إن لبئتم إلا عشر الليالي تتغير في مثلها الأجسام ، فكان الذي قال « إن لبئتم إلا عشر الليالي تتغير في مثلها الأجسام .

يــومــا » أقرب إلى رواج الاعتذار . فالمراد : أنه الأمثل من بينهم في المعــاذيــر ، وليس المــراد أنــه مصيب .

وإن سلكنا به مسلك المجاز فهو تهكم بالقائل في سوء تقديره من لبثهم في القبور ، فلما كان كلا التقديرين متوغلًا في الخلط مؤذنا بجهل المقدرين وإستبهام الأمر عليهم دالا على الجهل بعظيم قدرة الله تعالى الذي قبضى الأزمان الطويلة والأمم العظيمة وأعادهم بعد القرون الغابرة ، فكان الذي قدر زمن المكث في القبور بأقل قدر أوغل في الغلط فعبر عنه به «أمثلهم طريقية » تهكما به وبهم معا إذ استوى الجميع في الخطأ .

وجملة « نحن أعلم بما يقولون » معترضة بين فعل « يتخدافتون » وظرفيه «إذ يقول أمثلهم» . أي أنهم يقولون ذلك سرا ونحن أعلم به وأننا نخبر عن قولهم يومئذ خبر العليدم الصادق .

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسفِهُا رَبِّي نَسْفًا [105] فَيَلَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا [106] لاَّ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا [107] ﴾

لما جرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها ذكرت أيضا شبهة من شبهاتهم كانوا يسألون بها النبيء — صلى الله عليه وسلم — سؤال تعنت لا سؤال استهداء ، فكانوا يحيلون انقضاء هذا العالم ويقولون: فأينن تكون هذه الجال التي نراها . وروي أن رجلا من ثقيف سأل النبيء — صلى الله عليه وسلم — عن ذلك ، وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه جبل كترى . مسواء كان سؤالهم استهزاء أم استرشادا ، فقد أنبأهم الله بمصير

الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما للمؤمنين. قال القرطبي: جاء هنا (أي قوله «فقل ينسفها») بفاء وكل سؤال في القرآن «قل» (أي كل جواب في لفظ منه مادة سؤال) بغير فاء إلا هذا، لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل ، فتضمن الكلام معنى الشرط ، وقد علم أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها اكتبىء —صلى الله عليه وسلم —فجاء الجواب عقب السؤال ه.

وأكد «ينسفها نسفا» لإثبات أنه حقيقة لا اسعبارة . فتقدير الكلام : ونحشر المجرمين يومئذ رزقا ... إلى آخره ، وننسف الجبال نسفا ، فقل ذلك للذين يسألونك عن الجبال .

والنسف : تفريـق وإذراء ، وتقدم آنـفـا .

والقياع : الأرض السهلية .

والصفصف : الأرض المستوية التي لا نتوء فيها .

ومعنى « يذرها قاعا صفصفا » أنها تندك في مواضعها وتسوى مع الأرض حتى تصير في مستوى أرضها ، وذلك يحصل بزلزال أو نحوه ، قال تعالى « إذا رُجّت الأرض رجّا وبنسّت الجبال بسّا فكانت هباء منبشا » .

وجملة «لا ترى فيها عوجا ولا أمنتا » حال مؤكدة لمعنى « قاعاً صفصفاً» لزيادة تصوير حالة فيزيد تهويلها . والخطاب في « لا ترى فيها عوجاً » لغير معين يحاطب به الرسول – صلى الله عليه وسلم – سائليه .

والعوج – بكسر العين وفتح الواو – : ضد الاستقامة ، ويقال : – بفتح العين والواو – ، كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أيمة اللّغة . وهوما جزم به عمرو واختاره المرزوقي في شرح الفصيح . وقال جماعة : – مكسور العين – يجري على الأجسام غير المنتصبة كالأرض

وعلى الأشياء المعنوية كالدين . و سمفتوحُ العين سيوصف به الأشياء المنتصبة كالحائط والعصا ، وهو ظاهر ما في لسان العرب عن الأزهري . وقال فريق : سمكسورُ العين ستوصف به البعاني ، و سمفتوح العين توصف به الأعيان . وهذا أضعف الأقوال . وهو منقول عن ابن دريمه في الجمهرة وتبعه في الكشاف هنا ، وكمأنه مال إلى ما فيه من المتفرقة في الاستعمال ، وذلك من الدقائق التي يميل إليها المحققون . ولم يعرج عليه صاحب القاموس ، وتعسف صاحب الكشاف تأويل الآية على اعتباره عليه صاحب القاموس ، وتعسف صاحب الكشاف تأويل الآية على اعتباره خلافًا لظاهرها . وهو يقتضي عدم صحة إطلاقه في كل موضع . وتقدم هذا اللقظ في أول سورة الكهف غانظره .

والأمنت: النتوء اليسير، أي لا ترى فيها وهدة ولا نتوءا ماً. والمعنى: لا ترى في مكان فسنُّفها عوجاً ولا أصناً.

﴿ يَوْمَإِدْ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لا عَوجَ لَهُ ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا [108] يَوْمَإِدُ لاَّ تَنفَعُ اللَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا [108] يَوْمَإِدُ لاَّ تَنفَعُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ وَوَلاً [109] يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهَ عِلْمًا [110] وَعَنْ بَلْحَيِّ الْفَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا [111] وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الطَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا [112] ﴾

جملة «يتبعون الداعي» في معنى المفرعة على جملة «ينسفها». و «يومئذ» ظرف متعلق بـ «يتبعُون الداعــيّ ». وقدم الظرف على عامله للاهتمام بذلك اليوم ، وليكون تقديمه قائما مقام العطف في الوصل ، أي يتبعون الداعي يوم ينسف ربتك الجبال ، أي إذا نسفت الجبال نودوا للحشر فحضروا يتبعون الداعمي لذلك .

والداعي ، قيل : هو الملك إسرافيل – عليه السلام – يدعو بنداء التسخير والتكوين ، فتعود الأجساد والأرواح فيها وتهطع إلى المكان المدعوّ إليه . وقيل : الداعي الرسول ، أي يتبع كلّ قوم رسولهم .

و « لا عوج له » حال من «الداعي» . واللام على كلا القولين في المسراد من الداعي الأجل ، أي لا عوج لأجل الداعي ، أي لا يروغ المدعوون في سيرهم لأجل الداعي بل يقصدون متجهين إلى صوبه . ويجيء على قول من جعل السراد بالداعي الرسول أن يراد بالعوج الباطل تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم — العوج كقولهم « إن تتبعون إلا وجلا مسحورا »،ونحو ذلك من أكاذيبهم ، كما عرض بهم في قوله تعالى «الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا» .

فالمصدر المنفي أريسد منه نفي جنس العوج في اتباع الداعي ، بحيث لا يسلكون غير الطريق القويم ،أو لا يسلك بهم غير الطريق القويم ،أو بحيث يعلمون براءة رسولهم من العوج .

وبين قوله «لا ترى فيها عوجا » وقوله «لا عوج له » مراعاة النظير ، فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا ناتشة كما قال « فإذا هم بالساهرة » كذلك جعل سير الناس عليها لا عوج فيه ولا مراوغة .

والخشوع: الخضوع، وفي كلّ شيء من الإنسان مظهر من الخشوع؛ فمظهر الخشوع في الصوت: الإسرار به، فلذلك فرع عليه قولـه « فلا تسمـع إلاّ هـمــُسا ».

والهمس : الصوت الخفيّ .

والخطاب بقوله « لا ترى فيها عوجا » وقوله « فلا تسمع إلا همسا » خطاب لغير معين ، أي لا يرى الرائي ولا يسمع السامع .

وجملة « وخشعت الأصوات » في موضع الحال من ضمير » يتبعون ». وإسداد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي ، فإن الخشوع لأصحاب الأصوات ؛ أو استغير الخشوع لانخفاض الصوت وإسراره . وهذا الخشوع من هول المقام .

وجملة «يومئذ لا تنفع الشفاعة» كجملة «يومئذ يتبعون الداعي» في معنى التفريع على « وخشعت الأصوات للرّحمان » ، أي لا يتكلّم النّاس بينهم إلاّ همسا ولا يجرأون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه . والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط عنده لنفع أحد إلاّ باذنه . وفيه تأييس للمشركين من أن يجدوا شفعاء لهم عند الله .

واستثناء « مَن أذن لـه الرّحمان » مِن عموم الشّفاعة باعتبار أنّ الشفاعة تقتضي فاعلا ، أي إلا أن يشفع من أذن لـه الرحمان في أن يشفع ، فهو استثناء تـام وليس بمفرغ .

واللاّم في «أذن له » لام تعدية فيعل «أذن » ، مثل قوله «قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم » . وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – : « فيقال لي : سل مُعُطّه واشفَعُ تُشفّع » .

وقوله « ورضيي له قولا » عائد إلى «مـَن أذن له الرّحمان» وهو الشافع. واللاّم الداخلة على ذلك الضمير لام التّعليل ، أي رضي الرحمان فولَ الشّافع لأجل الشافع ، أي إكر اما له كقوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . فإن الله ما أِذن للشافع بـأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته، فصار الإذا بالشّفاعة وقبولُها عنوانـا على كرامة الشافع عند الله تعالى .

والمجرور متعلق بفعـل «رضي» . وانتصب «قـولا» على المفعـوليـة لفعل «رضي » لأن «رضي» هذا يتعدى إلى الشيء المرضي به بنفسه وبالباء .

وجملة «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » مستأنفة بيانية لجواب سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضى الله عن العبد الذي يأذن بالشفاعة فيه . فبين بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما يقتضيه عليم الله بسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة ، فعبر عن الأعمال الظاهرة بما بين أيديهم لأن شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا ، وعبر عن السرائس بما خلفهم لأن شأن ما يجعل خلف المرء أن يكون محجوبا . وقد تقدم ذلك في آية الكرسي ، فهو كناية عن الظاهرات والخفيات ، أي فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما ورد في الحديث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان » ، أو بأن يشفع في حالة خاصة مثل ما ورد في حديث الشفاعة العظمى في الموقف لجميع الناس بتعجيل حسابهم .

وجملة « ولا يحيطون بـه علمـا » تذييـل للتعليم بعظمـة علم الله تعـالى وضآلـة علم البشر ، نظير مـا وقـع في آيـة الكرسي .

وجملة « وعَنَتَ الوجوه للحيّ القيّوم » معطوفة على جملة « وخشعت الأصوات للرّحمان »، أي ظهر الخضوع في الأصوات والعنـاء في الوجوه .

والعناء: الذلة ، وأصله الأسر ، والعاني: الأسير . ولما كان الأسير ترهقه ذلة في وجهه أسند العناء إلى الوجوه على سبيل المجاز العقلي ، والجملة كلها تمثيل لحال المجرمين الذين الكلام عليهم من قولمه « ونحشر المجرمين يومئذ رزْقا » ، فاللام في « الوجوه » عوض عن

المضاف إليه ، أي وجوههم ، كقوله تعالى « فإن الجحيم هي المآوى » أي لهم . وأما وجوه أهل الطاعات فهي وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة .

ويجوز أن يجعل التعريف في «الوجوه» على العموم .ويراد بـ «عنت» خضعت ، أي خضع جميع الناس إجلالا لله تعــالى .

والحيُّ : اللّذي ثبت لـه وصف الحياة ، وهي كيفية حـاصلة لأرقـَى الموجودات ، وهي قوِّة للموجود بهـا بقاء ذاته وحصول إدراكـه أبدا أوْ إلى أمد منّا . والحياة الحقيقية هي حياة الله تعـالى لأنّها ذاتية غير مسبوقـة بضدهـا ولا منتهيـة .

والقيوم : القائم بتدبير النّاس ، مبالغة في القَسَيّم ، أي الذي لا يفوته تدُّبير شيء من الأمور . وتقدم « الحي القيوم » في سورة البقرة .

وجملة «وقد خاب من حمل ظلما »؛ إما معترضة في آخر الكلام تفيد التعليل أن جُعل التعريف في «الوجوه» عوضا عن المضاف إليه ، أي وجوه المجرمين . والمعنى : إذ قد خاب كل من حمل ظلما فقد خاب احتراس لبيان اختلاف عاقبة عناء الوجوه ، فمن حمل ظلما فقد خاب يومئذ واستمر عناؤه ، ومن عمل صالحا عاد عليه ذلك الخوف بالأمن والفرح . والظلم : ظلم النفس .

وجملة «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » السخ : شرطية مفيدة قسيم مضمون جملة «وقد خاب من حمل ظلما » . وصيغ هذا القسيم في صيغة الشرط تحقيقا للوعد ، و «فلا يخاف » جواب الشرط ، واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة لموالاة أداة الشرط ، فتعين ؛ إما أن تكون (لا) التي فيها ناهية ، وإما أن يكون الكلام على نية الاستئناف . والتقديس : فهو لا يخاف .

وقرأ الجمهور « فلا يخاف » بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاء، على أن الجملة استثناف غير مقصود بها الجزاء، كأن انتفاء خوفه أمر مقرر لأنه مؤمن ويعمل الصالحات. وقرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف الألف بعد الخاء، على أن الكلام نهي مستعمل في الانتفاء . وكتبت في المصحف بدون أليف فاحتملت القراءتين . وأشار الطيبي إلى أن الجمهور توافق قوله تعالى « وقد خاب من حمل ظلما» في أن كلتا الجملتين خبرية . وقراة ابن كثير تفيد عدم التردد في حصول أمنه من الظلم والهضم ، أي في قراءة الجمهور خصوصية معنوية .

ومعنى « لا يخاف ظلما » لا يخاف جزاء الظالمين لأنّه آمن منه بايسانـه وعمله الصالحـات .

والهضم : النقص ، أي لا ينقصون من جزائهم الذي وُعـدوا بــه شيئــا كقولــه « وإنّـا لَموفتُوهم نصيبهم غير منقوص » .

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما في قوله « ولم تَطْلُم منه شيئا » ، أي لا يخاف إحباط عمله ، وعليه يكون الهضم بمعنى النقص الخفيف ، وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس .

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا [113] فَتَعَلَى ٱللهُ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا [113] فَتَعَلَى ٱللهُ الْمُلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَلَى الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَلَى الْمَلِكُ وَخْيُهُ, وَقُل رَّبً زِدْنِي عِلْمًا [114] ﴾

عطف على جملة «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق »، والغرض واحد ، وهو التنويه بالقرآن . فابتدىء بـالتنويـه بــه جزئيا

بالتنويـه بقصصه ، ثم عطف عليه التنويه بـه كليّا على طريقة تشبه التذييل لما في قوله « أنـز لنـاه قرآنـا عربـيـا » من معنى عمــوم مــا فيــه .

والإشارة بـ «كذلك» نحوُ الإشارة في قوله «كذلك نقص عليك » ، أي كما سمعتـه لا يُبين بـأوضح من ذلك .

و «قرآنا» حال من الضمير المنصوب في «أنزلناه». وقرآن تسمية بالمصدر. والمراد المقروء، أي المتلو، وصار القرآن علما بالغلبة على الوحي المنزل على محمد - صلّى الله عليه وسلّم - بألفاظ معينة متعبداً بتلاوتها يعجز الإتيان بمثل سورة منها. وسمي قرآنا لأنه نظم على أسلوب تسهل تلاوته. ولوحظ هنا المعنى الاشتقاقي قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة قرأ من يسر تلاوته ؛ وما ذلك إلا لفصاحة تأليفه وتناسب حروفه. والتنكير يفيد الكمال، أي أكمل ما يقرأ.

و «عربيا» صفة «قرآنا». وهذا وصف يفيد المدح، لأنّ اللّغة العربية أبلغ اللّغات وأحسنها فصاحة وانسجاماً. وفيه تعريض بالامتنان على العرب، وتحميق للمشركين منهم حيث أعرضوا عنه وكذبوا به، قال تعالى «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعمقلون».

والتصريف : التنويع والتفنين . وقد تقدّم عند قوله تعالى « أُنظر كيف نصرّف الآيـات ثم هم يصدفون » في سورة الأنعام، وقوله « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكـروا » في سورة الإسراء .

وذكر الوعيد هنا للتهديد، ولمناسبة قوله قبله «وقد خماب من حمل ظلما ».

والتقوى: الخوف . وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله ، أي فتعالْمنا ذلك رجاء أن يؤمنوا ويطيعوا . والذكر هنا بمعنى التذكر ، أي يُحدث لهم القرآن تذكرا ونظرا فيما يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم .

وعبر به « يُتحدث » إيماء إلى أن الذكر ليس من شأنهم قبل نزول القرآن ، فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل ، قال ذو الرمة : ولما جرت في الجرزل جريا كأنه سنا الفجر أحدثنا لخالقها شُكرا

و (لعل) للرجاء ، أي أن حال القرآن أن يقرّب الناس من التقوى والتذكر ، بحيث يمثّل شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال من يرجو فيلفظ بالحرف الموضوع لإنشاء الرجاء . فحرف (لعل) استعارة تبعية تنبىء عن تمثيلية مكنية . وقد مضى معنى (لعل) في القرآن عند قوله تعالى «يا أيها النّاس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » في سورة البقرة .

وجملة « فتعالى الله الملك الحق » معترضة بين جملة « وكذلك أنزلناه » وبين جملة « ولا تعَجْلُ بالقرآن » . وهذا إنشاء ثمناء على الله منزل القرآن وعلى منة هذا القرآن ، وتلقين لشكره على ما بين لعباده من وسائل الإصلاح وحملهم عليه بالترغيب والترهيب وتوجيهه إليهم بأبلغ كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ... » إلى آخرها .

والتفريح مؤذن بأن ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كلّ ذلك ناشىء عن جميل آثـار يشعر جميعها بعلوه وعظمته وأنه الملك الحق المدبر لأمور مملوكاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة .

وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن مُلك غيره من المتسمّين بالملوك لا يخلو من نقص كما قال تعالى «المُلك يومئذ الحقُ للرّحمان». وفي الحديث: « فيقول الله أنه الملك أيْن ملوك الأرض »، أي أحضروهم هل تجدون منهم من ينازع في ذلك، كقول الخليفة معاوية حين خطب في المدينة « يه أهل المدينة أين علماؤكم » .

والجمع بين اسم الجلالة واسمه (السكيك) إشارة إلى أن إعظامه وإجلاله مستحقّان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال ، وهو الدال على انحصار الإلهيّة وكمالها .

ثم " أتبع بـ (الحق) للإشارة إلى أن تصرفاته واضحة الدلالة على أن ملكه ملك حق لا تصرف فيه إلا "بــا هو مقتضى الحكمــة .

والحق : الـذي ليس في ملكه شائبـة عجز ولا خضوع لغيره . وفيـه تعريض بـأن ملك غيره زائـف .

وفي تفريع ذلك على إنـزال القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآن قـانون ذلك الملك، وأن مـا جـاء بـه هو السياسة الـكاملـة الضامنة صلاح أحوال متبعيـه في الدنـيـا والآخرة .

وجملة « ولا تعنجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيمه » ناشئة على ما تقدم من التنويه بالقرآن وما اشتمل عليه من تصاريف إصلاح النّاس. فلمنّا كان النّبيء — صلّى الله عليه وسلّم — حريصا على صلاح الأمّة شديم الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك الآيات رغبة "أو طيلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيل به إسراعا بعظة الناس وصلاحهم ، فعلمه الله أن يكل الأمر إليه فإنه أعلم بحيث يناسب حال الأمة العام ".

ومعنى « من قبل أن يقضى إليك وحيه » أي من قبل أن يتم وحي ما قضي وحيه إليك ، أي ما نُفذ إنزاله فإنه هو السناسب ، فالمنهي عنه هو سؤال التعجيل أو الرغبة الشديدة في النفس التي تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة الازدياد ، فقد قال النبيء — صلى الله عليه وسلم — في شأن قصة موسى مع الخضر — عليهما السلام — « وددنا أن موسى صدر حتى يقص الله علينا من أمر هما أو من خبر هما » .

ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء جبريل آياته . فعن ابن عبّاس : كان النبّيء يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله «ولا تعجل بالقرآن» الآية . وهذا كما قال ابن عبّاس في قوله تعالى «لا تُحرّك به لسانيك لتعجل به » كما في صحيح البخاري . وعلى هذين التأويلين يكون المراد بقضاء وحيه إتمامه وانتهاؤه ، أي انتهاء المقدار الذي هو بصدد النزول .

وعن مجماهد وقتادة أن معنه: لا تعجل بقراءة ما أُنزل إليك لأصحابك ولا تُمَسِّله عليهم حتى تتبين لك معانيه. وعلى هذا التأويل يكون قضاء الوحي تمام معانيه. وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار موقع قوله « وقل رب زدنمي علدما ».

وقرأ الجمهور «يُقضى» بتحتية في أولم مبنيا للنائب ، ورفع « وحييُه » على أنه نائب الفاعل . وقرأه يعتموب ــ بنون العظمة وكسر الضاد وبفتحة على آخر « نقضى » وبنصب « وحيـه » .

وعطف جملة «وقل ربّ زدني علما» يشير إلى أن المنهي عنه استعجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود . وفيه تلطف مع النبىء — صلّى الله عليه وسلّم — ؛ إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن لمه بسؤال الزيادة من العلم ،فإن ذلك مجمع كل زيادة سواء كانت بإنزال القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعا وفهما، إيماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صالحة «كقول النبيء —صلّى الله عليه وسلّم — لأبي بسكر حين دخيل المسجد فوجد النبيء راكعا فلم يلبث أن يصل إلى الصف بل ركع ودبّ إلى الصف راكعا فقال له :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ, عَزْمًا [115] ﴾

لما كانت قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ومع قومه ذات عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذبوا النبيء - صلّى الله عليه وسلّم - وعاندوه ، وذلك المقصود من قبصصها كما أشرنا إليه آنضا عند قوله «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا » .

فكأن النبيء – عليه السلام – استحب الزيادة من هذه القصص ذات العبرة رجاء أن قومه يفيقون من ضلالتهم كما أشرنا إليه قريباً عند قوله « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » ؛ أعقبت تلك القصة بقصة آدم – عليه السلام – وما عرض له به الشيطان ، تحقيقا لفائدة قوله « وقل رب زدني علما » . فالجملة عطف قصة على قصة والمناسبة ما سمعت .

والكلام معطوف على جملة «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ». وافتتاح الجملة بحرف التحقيق ولام القسم لمجرد الاهتمام بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين في التفريط في العهد، لأن في القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد الله، كما قال فيها «ألم يعدكم ربّكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد »، وفي قصة آدم تفريطا في العهد أيضا . وفي كون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى «وكذلك سوّلت لي نفسي » وقال في هذه « فوسوس إليه الشيطان » . وفي أن في القصتين نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذكره فقال في القصة الأولى « فنسي » وقال في هذه « فنسي ولم نجد له عزما » .

وعليه فقوله «من قبل » حُذف ما أضيف إليه (قبل ). وتقديره: من قبل إرسال موسى أو من قبل ما ذكر ، فإن بناء (قبل ) على الضم علامة حذف المضاف إليه ونية معناه . والذي ذكر : إمّا عهد موسى الذي في قوله تعالى « وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » وقوله « فلا يصدنك عنها مَن لا يؤمن بها واتبع هواه فتر دى » ؛ وإمّا عهد الله لبني إسرائيل الذي ذكرهم به موسى – عليه السّلام – لما رجع إليهم غضبان أسفا، وهو ما في قوله « أفطال عليكم العهد » الآية .

والمراد بالعهد إلى آدم: العهد إليه في الجنَّة التي أنسي فيها.

والنسيان: أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا ، كقوله في قصة السامري « فنسي » ، فيكون عصيانا ، وهو الذي يقتضيه قوله تعالى « وقال ما نها كما رُبّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمن النّاصحين » الآية ، وقد مضت في سورة الأعراف . وهذا العهد هو المبين في الآية بقوله « فقلنا يا آ دم إن هذا عدو لك ولزوجك » الآية .

والعزم: الجزم بالفعل وعدم التردد فيه، وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه. وتقدم قوله تعالى « وإن عزموا الطلاق » في سورة البقرة . والمراد هنا: العزم على امتثال الأمر وإلغاء ما يحسن إليه عدم الامتثال، قال تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله »، وقال « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » ، وهم نوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، ويعقوب ، ويوسف ، وأيتوب ، وموسى ، وداوود ، وعيسى – عليهم السلام – .

واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم في معنى عدم وجود العزم من صفته فيما عهد إليه تمثيلا لحال طلب حصوله عنده بحال الباحث على عزمه فلم يجده عنده بعد البحث .

## ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَــَـٰ بِكَةِ اَسْجُدُوا ۚ وَلِادَمَ فَسَجَدُوا ۚ إِلاَّ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هذا بيان لجملة « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » إلى آخرها . فكان مقتضى الظاهر أن لايكون معطوفا بالواو بل أن يكون مفصولا . فوقوع هذه الجملة معطوفة اهتمام بها لتكون قصة مستقلة فتلفت إليها أذهان السامعين . فتكون الواو عاطفة قصة آدم على قصة موسى عطفا على قوله « وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا » . ويكون التقدير : واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، وتكون جملة « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » تذبيلا لقصة هارون مع السامري وقوله « من قبل » أي من قبل هارون . والمعنى : أن هارون لم يكن له عزم في الحفاظ على ما عهد إليه موسى وانتهت القصة بذلك التذبيل ، ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعالقوله « كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » .

## ﴿ فَقُلْنَا يَا اللَّهُ إِنَّ هَاذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾

قصة خلق آدم وسجود الملائكة لـه وإباء الشيطان من السجود تقدمت في سورة البقرة وسـورة الأعـراف، فلنقتصر على بيـان مـااختصـت بـه هاته السورة من الأفـانين والتراكيب.

فقوله « إن هذا » إشارة إلى الشيطان إشارة مرادا منها التحقير، كما حكى الله في سورة الأنبياء من قول المشركين «أهذا الذي يذكر آلهتكم ». وفي سورة الأعراف « إن الشيطان لكما عدو » عبر عنه بـاسمـه .

وقوله «عدوّ لك ولمزوجك» هو كقوله في الأعراف «وأقمل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ «بين ». فذكرت عداوته لهما جملة هنالك

وذكرت تفصيلا هنا ، فابتدىء في ذكر متعلق عداوته بـآدم لأن ّآدم هو منشأ عداوة الشيطان لحسده ، ثم " أتبع بذكر زوجه لأن عداوته إياها تبع لعداوته آدم زوجها ، وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علة العداوة، وهي حسده إياهما على ما وهبهما الله من علم الأسماء الذي هو عنوان الفكر الموصل إلى الهدى وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للإرشاد ، وكل " ذلك مما يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء ذريتهما ، ولأن "الشيطان رأى نفسه أجدر بالتفضيل على آدم فحنق لما أمر بالسجود لآدم .

﴿ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ [117] إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ [118] وَأَلِّنَكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ [119] ﴾

قوله « فالا يُخرِجن كما «ن الجنة » تفريع على الإخبار بعداوة إبليس له ولزوجه : بأن نُهيا نهي تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما من الجنة ، لأن العدو لا يروقه صلاح حال عدوه . ووقع النهي في صورة نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا من أعمال آدم كناية عن نهي آدم عن التأثر بوسائل إخراجهما من الجنة ، كما يقال : لا أعرفنك تفعل كذا ، كناية عن : لا تفعل ، أى لا تفعل كذا حتى أعرفه منك . وليسس المراد النهي عن أن يبليغ إلى المتكلهم خبير فعل المخاطب.

وأسناد ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازا ، لأن في شقاء أحد الزوجين شقاء الآخر لتلازمهما في الكون مع الإيماء إلى أن شقاء الذكر أصل شقاء المرأة ، مع ما في ذلك من رعمايـة الفاصلـة .

وجملة « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » تعليل للشقاء المترتب على الخروج من الجنّة المنهي عنه، لأنّه لماكان ممتعا في الجنّة برفاهية العيش من مأكل وملبس ومشرب واعتدال جوّ مناسب للممزاج كان الخروج منها مقتضيا فقدان ذلك .

و « تضحى مضارع ضحي : كرصي، إذا أصابه حر الشمس في وقت الضحى . ومصدره الضحو ، وحر الشمس في ذلك الوقت هو مبدأ شدته . والمعنى : لا يصيبك ما ينافس مزاجك ، فالاقتصار على انتفاء الضحو هنا اكتفاء ، أي ولا تصرد . وآدم لم يعرف الجوع والعر ى والظمأ والضحو بالوجدان ، وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الأسماء كلها كما تقد م في سورة البقرة .

وجُمع له في هذا الخبر أصول كفاف الإنسان في معيشته إيماء إلى أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعي الإنسان في حياته المستقبلة ، لأن الأحوال التي تصاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص المكون في مقوماته ، كما ورد في حديث الإسراء من توفيق النبيء – صلى الله عليه وسلم – لاختيار اللبن على الخمر فقيل له : لو اخترت الخمر لغبوت أمتك .

وقد قُرن بين انتفاء الجوع واللّباس في قوله « أن لا تجوع فيها ولا تعرى » ، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله « لا تظمأ فيها ولا تضحى » لمناسبة بين الجوع والعرى ، في أن الجوع خلوّ باطن الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام ، وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر . فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع ، وعدم اقتران ذكر العري بألم

الحر وإن كان مقتضى الظاهر جمع النظيرين في كليهما ، إذ جمَّمْعُ النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر لـولا أن عرض هنا ما أوجب تفريق النظائر .

ومن هذا القهيل في تفريق النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف الدولة وبين أبي الطيّب المتنبي ذكرها المعري في «معجز أحمد» شرحه على شرحه على ديوان أبي الطيّب إجمالا ، وبسطها الواحدي في شرحه على الديوان .وهي : أن أبا الطيب لما أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم

قـال في أثنائها يصف موقعة بين سيف الدولة والرَّوم ِ في ثغر الحَـدَث: وقفت ما في الموت شك لـواقف كـأنـك في جفن الـرَدكى وهو نائم تمرَّ بـك الأبطال كلمـى هزيمـة ووجهك وضّاح وتـُغرك بـاسـم

فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلما أنشده هذين البيتين . قال له سيف الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان عجز يُسهما وكان ينبغى أن تقول :

وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضّاح وثغيرك باسم تمرّ بلك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم

وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قولـه:

كأنبي لم أركب جوادا للذة ولم أتبطّن كاعبها ذات خلّخال ولم أشبّأ الزق الرويّ ولم أقل لخيليّ كُرّي كرّة بعد إجفال

ووجمه الكلام على ما قبال العلماء بالَشعم أن يكون عجز البيت الأول للثّاني وعجز البيت الثاني للأول ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر . ويكون سباء الخمر للذة مع تبطن الكاعب . فقال أبر الطيب : أدام الله عز الأمير ، إن صح أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امروء القيس وأخطأت أنا ، ومولانا يعرف أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف إلا جملته والحائك يعرف الغزلية إلى الثوبية . وإنما قرن امرؤ القيس لمذة النساء بلمذة الركسوب للصيم ، وقدرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء ، وأنه لما ذكسرت الموت أتبعته بذكر الردى لتجانسه ولما كان وجه المهزوم لا يخلو أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت :

.... ووجهك وضّاح وأغمرك بـاسم

لأجمام بين الأصداد في المعنسي .

ومعنى هذا أن امرأ القيس خالف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري المناسبة فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة ، وأن أبا الطيب خالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة أبدع ، وهي طريقة الطباق بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديع .

وجعلت المنعة على آدم بهذه النعم مسوقة في سياق انتفاء أضدادهما ليطورق سمعه بأسامي أصناف الشقوة تحذيرا منها لكي يتحامى من يسعى إلى إرزائمه منهما.

وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم «وإنك لا تظمأ » - بكسر همزة (إنّ) -عطفا للجملة على الجملة . وقرأ الباقون «وأنك » - بفتح الهمزة - عطفا على «ألاّ تجوع » عطف المفرد على المفرد ، أي أن لك نفي الجوع والعري ونفي الظمّاً والضّحنو .

وقد حصل تأكيد الجميع على القراءتين بـ (إن) وبإختها، وبين الأساء بيان تـفسنن .

﴿ فَوَسُومَنَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَالَّادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَىٰ [120] ﴾

قوله « فوسوس إليه الشيطان » تقدم مثله في الأعراف . والفاء لتعقيب مضمون جملتها على مضمون التي قبلها ، وهو تعقيب نسبي بما يناسب مد"ة تقلب في خلالها بخيرات الجنة حتى حسده الشيطان واشتد حسده .

وتعدية فعل (وسوس) هنا بحرف (إلى) وباللام في سورة الأعراف في فوسوس لهمنا الشيطان » بناعتبار كيفية تعليق السجرور بذلك الفعل في قصد المتكلم ، فإنه فعل قناصر لا غنى له عن التعدية بالحرف، فتعديته بحرف (إلى) هنا بناعتبار انتهاء الوسوسة إلى آدم وبلوغها إيناه ، وتعديته بناللام في الأعراف بناعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهمنا .

وجملة «قال يا آدم » بينان لجملة « فوسوس لهمنا الشيطنان ». وهذه الآينة مشال للجملة المبيّنة لغيرهنا في علم المعنانسي .

وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة وهي الكلام الخفي ؛ إما بألفاظ نطق بهما الشيطان سرا لآدم لشلا يطلع عليه الملائكة فيحذروا آدم من كيد الشيطان . فيكون إطلاق القول عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما يوسوس للناس في الدنيا ، فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبار المشابهة .

و « هـل أدلك »استفهـام مستعمل في العـرض ، وهو أنسب المعاني المجازيـة للاستفهـاملقربـه من حقيقتـه .

والافتشاح بـالنـداء ليتوجــه إليــه .

والشجرة هي التي نهساه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجنّة، ولم يُذكر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة البقرة . وهذا العرض متقدم

على الإغراء بالأكل منها المحكي في قوله تعالى في سورة الأعراف «قال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين »، ولم يدله الشيطان على شجرة الخلا بل كذبه ودله على شجرة أخرى بآية أن آدم لم يخلد ، فحصل لآدم توهم أنه إذا أكل من الشجرة التي دله عليها الشيطان أن يخلد في الحياة .

والدلالية : الإرشاد إلى شيء مطلبوب غير ظاهر لطالبه ، والدلالية على الشجرة لقصد الأكبل من ثمرتها .

وسماها هذا «شجرة الخُلك» بالإجمال للتشويق إلى تعيينها حتى يُقبلِ عليها ، ثم عينها له عقب ذلك بما أنبا به قوله تعالى « فأكلا منها » .

وقد أفصح هذا عن استقـرار محبّة الحيـاة ني جبـلــة البشل .

والسُلك: التحرر من حكم الغير، وهو يوهم آدم أنه يصار هو المالك اللجنيّة المتصرّف فيهما غير مـأمـور لآمـر .

واستعسل البِلِي مجازا في الانتهاء ، لأن الثوب إذا بلي فقد انتهـ لبسه .

﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَلْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ وَنَعْوَىٰ [121] ثُمَّ ٱجْتَبَلُهُ رَبُّهُ, فَتَلَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ [122] ﴾

تفريع على ما قبله وثـَم جملة محذوفة دل عليها العرض ، أي فعمل آدم بوسوسة الشيطان فـأكل من الشجرة وأكلت حواء معـه .

واقتصار الشيطان على التسويل لآدم وهو يريد أن يأكل آدم وحواء ، وعلمه بأن اقتداء المرأة بنزوجها مركوز في الجبلة . وتقدم معنى « فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة » في سورة الأعراف .

وقوله « وعصى آدم ربّه » عطف على « فأكلا منها » ، أي أكلا معا ، وتعمد آدم مخالف نهي الله تعالى إياه عن الأكل من تلك الشجرة . وإثبات العصيان لآدم دون زوجه يبدل على أن آدم كان قدوة ليزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه . وفي هذا المعنى قال الله تعالى « يباأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا » .

والغواية: ضدّ الرشد، فهي عمل فاسد أواعتقاد باطل. وإثبات العصيان لآدم دليل على أنّه لم يكن يومئذ نبيئا. ولأنّه كان في عالم غير عالم التكليف وكانت الغواية كذلك، فالعصيان والغواية يومئذ: الخروج عن الامتشال في التربية كعصيان بعض العائلة أمر كبيرها، وإنسا كان شنيعا لأنّه عصيان أمر الله.

وليس في هذه الآيـة مستند لتجويز المعصية على الأنبيـاء ولا لـِمنعها ، لأنّ ذلك العـالـَم لم يـكن عـالـَـم تـكليف .

وجملة «ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » معترضة بين جملة «وعصى آدم» وجملة «قال أهبطا منها جميعا» ، لأن الاجتباء والتوبة عليه كانا بعد أن عوقب آدم وزوجه بالخروج من الجنة كما في سورة البقرة، وهو المناسب لترتب الإخراج من الجنة على المعصية دون أن يترتب على التوبة .

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان مآل آدم إلى صلاح .

والاجتباء: الاصطفاء. وتقدم عند قوله تعالى « واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » في الأنعام ، وقوله « اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » في النحل .

والهداية : الإرشاد إلى النفع . والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتباء في القرآن النبوءة كما في هذه الآيـات الثلاث :

## ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾

استثناف بياني، لأن الإخبار عن آدم بالعصيان وانغواية يثير في نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك . وضمير «قال » عائد إلى « ربّه » من قوله « وعصى آدم ربّه » . والخطاب لآدم وإبليس .

وَالْأَمْرُ فَي ﴿ اهْبِطَا ﴾ أَمْرُ تَكُوينَ ، لأَنْهُمَا عَاجِزَانَ عَنَ الْهُبُوطُ إِلَى الْأَرْضُ إِلاَّ بَتْكُوينَ مِنَ اللهِ إِذْ كَانَ قَرَارَ هُمَا فِي عَالَمُ الْجُنَّةُ بَتْكُوينَهُ تَعَالَى .

و « جميعا » يظهر أنه اسم لمعنى كلّ أفراد ما يوصف (بجميع)، وكأنه اسم مفرد يدل على التعدد مثل : فريت ، ولَذلك يستوي فيه المذكر وغيره والواحد وغيره، قال تعالى « فكيدوني جميعًا ». ونصبه على الحال . وهو هنا حال من ضمير « اهبطا » .

وجملة « بعضكم لبعض عدوً » حال ثنانينة من ضمير « اهبطنا » . فنالمأمور بنالهبوط من الجنبة آدم وإبليس وأمنا حواء فتبنع لنزوجهنا .

والخطاب في قوله « بعضكم » خطاب لآدم وإبليس . وخوطبا بضميسر الجمع لأنه أريب عبداوة نسليهما، فبإنهما أصلان لنوعين نوع الإنسان ونبوع الشيطان . ﴿ فَإِمَّا يَأْ تِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن النَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى [123] وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ لَيُومَ الْقييَسَمَة أَعْمَى [124] قَالً رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا [125] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا [125] قَالَ كَذَلكَ أَلِكَ أَلْيُومَ تُنسَى [126] كَذَلكَ أَلْكَ أَلْيُومَ تُنسَى [126] وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايِسَتِ رَبِّهِ حِكَذَلكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايِسَتِ رَبِّهِ حِلَى اللّهُ وَأَبْقَلَى الْمَانَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايِسَتِ رَبِّهِ حِلَى اللّهُ وَأَبْقَلَى الْمَانَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايِسَتِ رَبِّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايِسَتِ رَبِّهِ حَلَى اللّهُ وَأَبْقَلَى [127] ﴾

تفريع جملة « فام الم يأتينكم مني هدى » على الأمر بالهبوط من الجنه إلى الدنيا سيرة غير التي كانوا عليها في الجنة لأنهم أودعوا في عالم خليط خيره بشرّه، وحقائقه بأوهامه ، بعد أن كانوا في عالم الحقائق المحضة والخير الخالص ، وفي هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جبلته كان مُعددًا له من أصل تركيسه .

والخطاب في قوله « يأتينكم » لآدم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان إشعارا له بأنه سيكون منه جماعة ، ولا يشمل هذا الخطاب إبليس لأنه مفطور على الشر والضلال إذ قد أنباه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم ، فلا يكلفه الله باتباع الهدى ، لأن طلب الاهتداء ممن أعلمه الله بأنه لا يزاك في ضلال يعد عبشا ينزه عنه فعل الحكيم تعالى . وليس هذا مثل أمر أبي جهل لا يوقرن بأنهم أمر أبي جهل لا يوقرن بأنهم لا يؤمنون ، ولم يرد في السنة أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – دعا الشيطان للإسلام ولا دعا الشياطين . وأما الحديث الذي رواه الدارقطني :

أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ولكن الله ولكن الله أعانني فأسلم » . فلا يقتضي أنه دعاه للإسلام ولكن الله ألهم قرينه إلى أن يأمره بالخير ، والمراد بالقرين: شيطان قرين ، والمراد بالهدى : الإرشاد إلى الخير .

وفي هذه الآية وصايعة الله آدم وذريته باتباع رسل الله والوحي الإلهي . وبذلك يعلم أن طلب الهدى مركوز في الجبلة البشرية حتى قال كثير من علماء الإسلام : إن معرفة الإله الواحد كائنة في العقول أو شائعة في الأجيال والعصور. وإنه لذلك لم يُعذر أهل الشرك في مُدد الفيتر التي لم تجيء فيها رسل للأمم . وهذه مسألة عظيمة وقد استوعبها علماء الكلام ، وحررناها في رسالة النسب النبوي .

وقد تقدم تفسير نظير الجملتين الأولينن في سورة البقرة .

وأما قوله « فلا يضل » فمعناه : أنه إذا اتبع الهندى الوارد من الله على لسان رسله سليم من أن يعتريه شيء من ضلال ، وهذا مأخوذ من دلالة الفيعل في حيّز النفي على العموم كعموم النكرة في سياق النفي ، أي فلا يعتريه ضلال في الدنيا، بخلاف من اتبع ما فيه هدى وارد من غير الله فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلان في أحثوال أخرى . وهذا حال متبعي الشرائع غير الإلهية وهي الشرائع الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم في تطلب الحق لا يسلمون من الوقوع في ضلالات بسبب غفلات ، أو تعارض أدلة ، أو انفعال بعادات مستقرة ، أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلب مرضاتهم . وهذا سقراط وهو سيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان ، ولم يسلم من الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليه الهتهم لم يسلم من الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليه الهتهم لم يسلم من

أن يأمر قبل موته بقربان ديك لعطارد ربّ الحكمة . وحالهم بخلاف حال الرسل الذين يتلقون الوحي من علام الغيوب الذي لا يصل ولاينسى، وأيدهم الله . وعصمهم من مصانعة أهل الأهواء، وكوّنهم تكوينا خاصا مناسبا لما سبق في علمه من مراده منهم، وثبّت قلوبهم على تحمل اللأواء ، ولايخافون في الله لـومة لائم . وإن الذي ينظر في القوانين الوضعية نظرة حكيم يجدها مشتملة على مراعاة أوهام وعادات .

والشقاء المنفي في قوله « ولا يشقى ﴾ هو شقـاء الآخرة لأنه إذا سلم من الضلال في الدنيـا سلم من الشقاء في الآخرة .

ويدل لهذا مقابلة ضده في قوله « ومن أعرض عن ذكري فإن لـه معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى » ، إذ رتب على الإعراض عن هدي الله اختلال حاله في الدنيا والآخرة ، فالمعيشة مراد بها مدة المعيشة ، أي مدرة الحياة .

والضنك : مصدر ضَنُك، من بابكرُم ضناكة وضنكا، ولكونه مصدرا لم يتغير لفظه باختلاف موصوفه، فوصف به هنا« معيشة » وهي مؤنث . والضنك : الضيْق، يقال : مكان ضنك ، أي ضيق . ويستعمل مجازا في عسر الأمور في الحياة ، قال عنترة :

إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن نتزلوا بضَّنْك أنْسزِل

أي بمنزل ضنك ، أي فيه عسر على نازله . وهو هنا بمعنى عسر الحال من اضطراب البال وتبلبله . والمعنى : أن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبه، فهو متهالك على الازدياد خائف على الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولامأنوس بما يسعى إليه من الفضائل ، يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعر، وبعضهم يبدو للناس في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفسه غير مطمئنة

وجعل الله عقمابه يموم الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لحالته الحسية يومئذ بحالته المعنوية في الدنيا ، وهي حمالة عدم النظر في وسائل الهدى والنجاة . وذلك العمى عنوان على غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته ؟ في أعمى » الأول مجاز « وأعمى » الشانى حقيقة .

وجملة « قـال ربّ لِـم َ حشرتني أعمى » مستأنفة استثناف ابتدائيـا .

وجملة « قـال كذلك أتتـك » الـخ ... واقعة في طريـق المحـاورة فلـذلك فصلت ولم تعطف .

وفي هذه الآية دليل على أن الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير من الضلال والشرك ، فكان ذلك مستقرا في الفطرة حتى قال كثير من علماء الإسلام : بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع مستحق صاحبه العقاب ، وقال جماعة من أهل السنة والمعتزلة قاطبة : إن معرفة الله واجبة بالفعل . ولا شك أن المقصود من ذكرها في القرآن تنبيه المخاطبين بالقرآن إلى الحذر من الإعراض عن ذكر الله، وإنذار لهم بعاقبة مثل حالهم .

والإشارة في «كذلك أتتك آياتنا » راجعة إلى العمى المضمن في قوله «لم حشرتني أعمى »، أي مثل ذلك الحال التي تساءلت عن سببها كنت نسيت آياتنا حين أتـتك ، وكنت تُعرض عن النظر في الآيات حين تُدعى إليه فكذلك الحال كان عمّابك عليه جزاءً وفاقا .

وقد ظهر من نظم الآية أن فيها ثلاثة احتباكات، وأن تقدير الأول: ونحشره يوم القيامة أعمى وننشاه، أي نُقصيه من رحمتنا .وتقدير الثاني والثالث: قيال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم تنسى وتُحُشر أعمى .

والنسيمان في الموضعين مستعمل كنماية أو استعمارة في الحرممان من حظوظ الرّحمة .

وجملة «وكذلك نجزي من أسرف» الخ... تذبيل، يجوز أن تكون من حكاية ما يخاطب الله به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها التوبيخ له والتنكيل ، فالواو عاطفة الجملة على التي قبلها . ويجوز أن تكون تذبيلا للقصة وليست من الخطاب المخاطب به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل ذلك المصير ، فالواو اعتراضية لأن التذبيل اعتراض في آخر الكلام ، والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا أنها عاطفة مجموع كلام على مجموع كلام على مجموع كلام المعطوف عايه .

والمعنى : ومثل ذلك الجزاء نجزي من أسرف ، أي كفر ولـم يؤمن بـآيات ربـّه .

فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالآيات ومكابرتها وتكذيبها .

والمشار إليه بقوله «وكذلك» هو مضمون قوله «فإن له معيشة ضنكا»، أي وكذلك نجزي في الدنيا الذين أسرفوا ولم يؤمنوا بالآيات.

وأعقبه بقوله «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ، وهذا يجوز أن يكون تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب الله لدّذي حشره يوم القيامة أعمى . فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله « فإن له معيشة ضنكه الآية ، والواو اعتراضية . ويجوز أن تكون الجملة من حكاية خطاب الله لدّذي يحشره أعمى ، فالمراد بعذاب الآخرة العذاب الذي وقع فيه المخاطب ، أي أشد من عذاب الدنيها وأبقى منه لأنه أطول مدة .

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ عَلاَيَاتٍ لُلَّوْلِي ٱلنَّهَىٰ [128] ﴾

تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى « وكذلك نَـجزي من أسرف ولم يؤمن بـآيات ربّه » . جعل الاستفهام الإنكاري التعجيبي مفرعا على الإخبار بـالجزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله لأنّه سبب عليه لا محالة ، تعجيبا من حال غفلة المخاطبين المشركين عما حلّ بـالأمـم المماثلـة لهم في الإشراك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل .

فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير والإنذار بقرينة قولمه « يمشون في مساكنهم » ، فإنه لا يصلح إلا أن يكون حالا لقوم أحياء يومئذ .

والهداية هنا مستعارة للإرشاد إلى الأمورالعقلية بتنزيل العقلي منزلةالحسيّ، فيؤول معناها إلى معنى التبيين، ولذلك عُدي فعلها باللاّم ، كما في قوله تعالى « أو لم يهد للّـذين يرثون الأرض من بعد أهلهـا » في سورة الأعــراف .

وجملة «كم أهلكنا قبلهم من القرون » معلقة فعل « يهد ِ » عن العمل في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدها ، أي ألم يرشدهم إلى جواب «كم أهلكنا قبلهم» ، أي كثرة إهلاكنا القرون. وفاعل «يهد» ضمير دل عليه السياق وهو ضمير الجلالة . والمعنى : أفلم يهد الله لهم جواب «كم أهلكنا» . ويجوز أن يكون الفاعل مضمون جملة «كم أهلكنا » . والمعنى : أفلم يبين لهم هذا السؤال ، على أن مفعول « يهد ِ » محذوف تنزيلا للفعل منزلة اللازم ، أي يحصل لهم التبيين .

وجملة «يمشون في مساكنهم» حال من الضمير المجرور بــاللام، لأن عدم التبيين في تلك الحالة أشد غرابــة وأحرى بالتعجيب .

والمراد بالقرون: عاد وثمود. فقد كان العرب يمرون بمساكن عاد في رحلاتهم إلى اليمن ونجران وما جاورها، وبمساكن ثمود في رحلاتهم إلى الشام، وقد مرّ النّبيء — صلّى الله عليّه وسلّم — والمسلمون بديـار ثمنود في مسيرهم إلى تسبوك.

وجملة « إن في ذلك لآيات لأولى النهى » في موضع التعليل للإنكار والتعجيب من حال غفلتهم عن هلاك تلك القرون، فحرف التسأكيد للاهتمام بالخبر وللإيـذان بـالتعليــل .

والنّهي – بضم النّون – والقصر جمع نُهُيّية – بضم النون وسكون الهاء – : اسم العقل. وقد يستعمل النّهي مفردا بمعنى العقل. وفي هذا تعريض بالنّذين لم يهتدوا بتلك الآيات بأنهم عديمو العقول ، كقوله « إن هم إلاّ كالأنعام بل هم أضل سبيلا ».

﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى [129] فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَّسَمَّى [129] فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اَنَاآءِيْ النَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ [130] ﴾

جملة « ولولا كلمة » عطف على جملة « أفلم يهد لهم » باعتبار ما فيها من التحذير والتهديد والعبرة بالقرون الماضية ، وبأنهم جديرون بأن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . فلما كانوا قد غرتهم أنفسهم بتكذيب الوعيد ليما رأوا من تأخر نزول العذاب بهم فكانوا يقولون « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » عقب وعيدهم بالتنبيه على ما يزيل غرورهم بأن سبب التأخير كلمة "سبقت من الله بذلك لحيكم يعلمها . وهذا في معنى قوله

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعـاد يوم لا تستـأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » .

والكلمة: مستعملة هنا فيما شأنه أن تدّل عليه الكلمات اللفظية من المعاني ، وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله تعالى بما سيبرزه للنّاس من أمر التكوين أو أمر التشريع ، أو الوعظ . وتقد م قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربنّك لقضي بينهم » في سورة هود .

فالكلمة هنا مراد بها: ما علمه الله من تأجيل حلول العذاب بهم، فالله تعالى بحكمته أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لأنه أراد أن ينشر الإسلام بمن يؤمن منهم وبذرياتهم. وفي ذلك كرامة للنبيء محمد — صلى الله عليه وسلم — بتيسير أسباب بقاء شرعه وانتشاره لأنه الشريعة الخاتمة . وخص الله منهم بعذاب السيف والأسر من كانوا أشداء في التكذيب والإعراض حكمة منه تعالى ، كما قال «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » .

والليزام – بكسر اللام – : مصدر لازّم ، كالخصام، استعمل مصدرا لفعل لنزم الثاني لقصد المبالغة في قوة المعنى كأنه حاصل من عدة نــاس، ويجوز أن يكون وزن فيعال بمعنى فاعل ، مثل لــزاز في قول لبيــد :

منا لزاز كريهة جذامها

وسيداد في قــول العـرَجــي :

أضاعوني وأي فسي أضاعوا ليوم كريهة وسيداد تنغر

أي لكان الإهلاك الشديد لازما لهم .

فانتصب « لـزاما » على أنـه خبر (كان) ، واسمُها ضمير راجع إلى الإهلاك الدي الهاك الذي أُهلك من المستفاد من « كم أهلكنا »، أي لكان الإهلاك الذي أُهلك مئن قبلهم من القرون، وهو الاستيصال، لازمًا لهم .

« وأجل مسمى » عطف على « كلمة » . والتقدير : ولولا كلمة وأجل مسمى يقع عنده الهلاك لكان إهلاكهم لزاما . والمراد بالأجل : ما سينكشف لهم من حلول العذاب : إما في الدنيا بأن حل برجال منهم وهو عذاب البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وإما في الآخرة وهو ما سيحل بمن ماتوا كفارا منهم. وفي معناه قوله تعالى « قل ما يعبأ بكم رباي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ليزاما » .

ويظهر أنّه شاع في عصر الصحابة تـأويـل اسم اللـزام أنـه عذاب توعد الله به مشركي قريش. وقيل: هو عذاب يوم بدر. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال «خمس قد مضين: الدخان، والقمرُ، والرّومُ، والبطشة، والليزام « فسوف يكون لزاما ». يريد بذلك إبطال أن يكون الليزام مترقبا في آخر الدنيا. وليس في القرآن ما يحوج إلى تأويل الليزام بهذا كما علمت.

وفرع على ذلك أمر رسول الله — صلّى الله عليه وسلّم – بـالصبر على مـا يقولون من التـكذيب وبالوعيد لتـأخير نزوله بهم . والمعنى : فـلا تستعجـل لهم العذاب واصبر على تـكذيبهم ونحوه الشامل لـه الموصول في قولـه « مـا يقـولـون » .

وأمره بـأن يقبل على مزاولـة تزكية نفسه وتزكيـة أهلـه بالصلاة ، والإعراض عما متع الله الكفـّار برفاهية العيش ، ووعده بأن العاقبـة للمتقين.

فالتسبيح هنـا مستعمـل في الصلاة لاشتمـالهـا على تسبيـح الله وتنزيهه .

والباء في قوله « بحمد ربّك » للملابسة ، وهي ملابسة الفاعل لفعله، أي سبّح حامدا ربّك، فموقع السجرور موقع الحال.

والأوقات المذكبورة هي أوقات الصلوات، وهي وقت الصبح قبل طلوع الشسس . ووقتان قبل غيروبها وهما الظهر والعصر، وقيل السراد صلاة العصر. وأما الظهر فهي قوليه « وأطراف النهيار » كمنا سيئاتسي .

و (من ) في قولمه « من آنماء الليل » ابتدائية متعلقمة بفعل « فسبح »، وذلك وقتما المغرب والعشاء. وهذا كله من السجسل الذي بيّنته السنّة المتمواتمرة .

وأدخلت الفياء على « فسبّح » لأنّه لميا قدم عليه الجيار والمجرور للاهتمام شابه تقديهم أسماء الشرط المفياة معنى الزميان . فعومل الفعل معاملية جواب الشرط كقوله – صلّى الله عليه وسائم – : « ففيهما فجاهيد » ،أي الأبوين : وقوله تعالى « ومن اللّيل فتهجيد به نافلة لك » وقد تقدم في سورة الإسراء .

ووجمه الاهتسام بآناء الليمل أن الليل وقت تسمل فيمه النفوس إلى الدعمة فيخشى أن تشاهمل في أداء الصلاة فيمه .

وآنياء اللّبل : ساعاته . وهو جمع إنّي -- بكسر الهمزة وسكون النون وياء في آخره . ويقبال : إنبو -- بواو في آخره . ويقبال : إني -- بثالف في آخره مقصورا -- . ويقال : أنباء -- بفتح الهمزة في أوليه وبمد في آخره -- . وجمَعْ ذلك على آنياء ببوزن أفْعبال .

وقوله «وأطراف النهار» بالنصب عطف على قوله «قبل طلوع الشمس»، وطرف الشيء منتهاه. قبل: المراد أول النهار وآخره، وهما وقتا الصبح والمغرب، فيكون من عطف البعض على الكل لملاهتمام بالبعض، كقوله «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى». وقبل: المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق، وهو بلوغ سيرها وسط الأفق المعبر عنه بالزوال، وهما طرفان طرف النهاية وطرف الزوال، وهو

انتهاء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس، كما قال تعانى « وأقم الصلاة طرفي النهار ». وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر الطرفين معا لوقت صلاة واحدة أن وقتها ما بين الخروج من أحد الطرفين والدخون غي الطرف الآخر وتلك حصة دقيقة .

وعلى التفسيرين فللنهار طرفان لا أطراف ، كما قال تعالى « وأقم الصلاة طرفي النهار » من إطلاق اسم الصلاة طرفي النهار » من إطلاق اسم الجمع على المثنى، وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس، كقوله تعالى « فقد صَعَتَ قلوبكما » .

والذي حسّنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله «ومن آناء اللّيل فسبتح».

وقرأ الجمهور «لعلَّك تَرضى » — بفتح التاء — بصيغة البناء للفاعل ، أي رجماءً لك أن تنبال من الثواب عند الله ما ترضَى بـ نفسُك .

ويجوز أن يكون المعنى: لعل في ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما ترضى به نفسك دون زيادة في الواجب رفقا بـك وبـأمتك . ويبيّنه قوله — صلّى الله عليْه وسلّم — : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » .

وقرأ الكسائي ، وأبو بكر عن عباصم « تُنُرضى » ــ بضِم التباء ـــ أي يرضيك ربّك ، وهو محتمل للمعنيين .

﴿ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ لَأَزُوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَسُوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَــىٰ [131] ﴾

أُعقب أمره بالصبر على ما يقولونه بنهيه عن الإعجاب بما يَنْعُمَ به من تَنعَم من المشركين بأموال وبنين في حين كفرهم بالله بأن

ذلك لِحكم يعلمها الله تعالى ، منها إقامة الخجّة عليهم ، كما قال تعالى «أيحسبون أن ما نُميدً هم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون » .

وذكر الأزواج هنا لدلالته على العائلات والبيوت، أي إلى ما متعناهم وأزواجهم به من المتع ؛ فكل زوج ممتع بدتعة في زوجه مما يحسن في نظر كل من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخدم .

ومد العينين: مستعمل في إطالـة النظر للتعجيب لا لــــلإعجـــاب؛شبـــه ذلك بمد اليـــد لتنـــاول شيء مشتهـــى . وقد تقدم نظيره في آخر سورة الحـــِـجــُـر .

والزَهرة — بفتح الزاي وسكون الهاء — : واحدة الزهر، وهو نـَوْر الشجر والنبات . وتستعار للزينة المعجبة المبهتة، لأن منظر الزّهرة يزين النبات ويُعجب الناظر ، فزهرة الحياة: زينة الحياة، أي زينة أمور الحياة من اللّباس والأنعام والجنان والنساء والبنين ، كقوله تعالى « فمتاع الحياة الدنيا وزينتها » .

وانتصب « زهرة الحياة الدنيا » على الحال من اسم الموصول في قول ه « ما متعنا بـ أزواجـا منهم » .

وقرأ الجمهور « زهْرة » ــ بسكون الهاء ــ . وقرأه يعقوب ــ بفتح الهــاء ــ وهي لغة .

« لنفتنهم » متعلق بـ « متعنا » . و (في) للظرفية المجازية ، أي ليحصل فتنتهم في خلاله ، ففي كلّ صنف من ذلك المتاع فتنية مناسبة له . والملاّم للعلّة المجازية التي هي عاقبة الشيء ، مثل قبوله تعالى « فالتقطه آل ُ فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » .

وإنما متعهم الله بزهرة الدنسيا لأسباب كثيرة متسلسلية عن نُظُمُم الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم ، فجُعل الحاصلُ بمنزلة الباعث .

والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء الأمور، وكانوا لا يخلُون من ذلك، فلشركهم يقذف الله في قلوبهم الغم والتوقع ، وفتنتُهم في الآخرة ظاهرة. فالظرفية هنا كالتّي في قول سبرة ابن عَمرو الفَقَعْسي :

نُحابي بها أكفّاء نَـا ونُهينها ونشرب في أثـمانـهـا ونـقـامـر وقولـه تعـالى «وارزقوهم فيهـا واكسوهم » في سورة النساء .

وجملة « ورزق ربتك خير وأبقى » تمذييل ، لأن قوله « ولا تَمَدُنَ عينيك » إلى آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن شارتهم مشوب ومبطن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة ، فذيل بأن الرزق الميسر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى في الدنيا ومنفعته باقية في الآخرة لما يقارنه في الدنيا من الشكر .

فاضافة «رزق ربتك » إضافة تشريف ، وإلا فإن الرزق كلّه من الله ، ولكن رزق الكافرين لمّا خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهم ، ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله ، وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران ومن تبعات ذلك .

و «خير » تفضيل، والخيرية حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف نواحيها. فمنها: خير لصاحبه في العاجل شرّ عليه في الآجل، ومنها خير مشوب بشرور وفتن ، وخير صاف من ذلك ، ومنها ملائم ملاء مَة قوية ، وخير ملائم ملاء مة ضعيفة ، فالتفضيل باعتبار توفسر السلامة من العواقب

السيَّنة والفتن كالمقرون بالقناعة ، فتفضيل الخيرية جاء مجملاً يظهر بالتنابس.

« وأبـقى » تفضيل على مـا مُتتّع بـه الكافرون لأنّ في رزق الكافرين بقـاءً ، وهو أيضا يظهر بقـاؤه بـالتدبّر فيمـا يحف بـه وعواقبـه .

﴿ وَأَثْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاوِةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَلْقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ [132] ﴾

ذ كر الأهل هنا مقابل لذ كر الأزواج في قوله « إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » فإن من أهل الرجل أزواجله، أي متنعتبُك ومتعة أهلك الصلاة فلا تلفتوا إلى زخارف الدنيا . وأهل الرجل يكونون أمثل من ينتمون إليه .

ومن آثمار العمل بهذه الآيمة في السنة ما في صحيح البخاري: أن فاطمة - رضي الله عنهما - بلغهما أن سبيا جيء به إلى النبيء - صلتى الله عليه وسلم - فأتت تشتكي إليه ما تلقى من الرحى تسأله خادما من السبي فلم تجده ، فأخبرت عائشة بذلك رسول الله - صلتى الله عليه وسلم - وقد أخذت وعلي وسلم - فجاء هما النبيء - صلتى الله عليه وسلم - وقد أخذت وعلي مضجعهما فجلس في جانب الفراش وقال لهنا وليعلي : ألاأ خبير كما بخير لكما مما سألتما تسبحان وتحمدان وتكبران د بسر كل صلا ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم » .

وأمر الله رسوله بما هو أعظم مما يأمر به أهله وهو أن يصْطبر على الصلاة . والاصطبار : الانحباس، مطاوع صبره، إذا حبسه، وهو مستعمل مجازا في إكشاره من الصلاة في النوافل . قبال تعالى « يبا أيها

المسزّمُل قم الليـل إلاّ قليـلا» الآيـات . وقال « ومن الليل فتهجد بـه نـافــلـة لك » .

وجملة «لا نَسْأَلُك رزقا » معترضة بين التي قبلها وبين جملة « نحن نسرزقك » جعلت تمهيمدا لهماته الأخيرة .

والسؤال : الطلب التكليفي ، أي ما كلفناك إلا بالعبادة ، لأن العبادة شكر لله على ما تفضل به على الخلق ولا يطلب الله منهم جزاء آخر . وهذا إبطال لما تعوده الناس من دفيع الجبايات والخراج للملوك وقادة القبائيل والجيوش . وفي هذا المعنى قوله تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »، فجملة « نحن نرزقك » مبينة لجملة « ورزق ربتك خير وهو مسوق إليك .

والمقصود من هذا الخطاب ابتداء هو النّبيء – عليه الصلاة والسّلام – ، ويشمل أهلته والمؤمنين لأنّ المعلّل به هذه الجملة مشترك في حكمه جميع المسلمين .

وجملة « والعاقبة للتقوى » عطف على جملة « لا نسألك رزقـا » المعلّل بها أمره بالاصطبار للصلاة، أي إنـا سألنـاك التقوىوالعـاقبـة .

وحقيقة العاقبة: أنها كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير وشر، إلا أنتها غلب استعمالها في أمور الخير، فالمعنى: أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير.

واللام للملك تحقيقًا لإرادة الخير من العباقبة لأن شأن لام الملك أن . تسدل على نوال الأمسر المرغوب، وإنسما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة . وقد تكون العباقبية في خير الدنسيا أيضا للتقوى . وهذه الجملة تـذييـل لمـا فيهـا من معنى العموم ، أي لا تـكون العاقبة إلا للتقوى . فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل .

﴿ وَقَالُوا ۚ لَوْ لاَ يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَّن رَّبِّهِ ﴾ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ [133] ﴾

رجوع إلى التنويه بشأن القرآن ، وبأنه أعظم المعجزات .وهو الغرض الله انتقل منه إلى أغراض مناسبة من قوله « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعليهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » .

والمناسبة في الانتقال هو ما تضمنه قوله « فاصبر على ما يقولمون » فجيء هنما بشنكع من أقدوالهم التي أمر الله رسوله بأن يصبر عليها في قولمه « فاصبر على ما يقولون ». فمن أقوالهم التي يقصدون منها التعنت والمكابرة أن قالموا : لولا يأتينا بآية من عند ربسه فنؤمن بسرسالته، كما قال تعالى « فليأتمنا بآية كما أرسل الأولمون » .

و (لـولا) حرف تحضيض .

وجملة « أو لم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى » في وصع الحال ، والواو للحال ، أي قالوا ذلك في حال أنّهم أتتهم بيّنة ما في الصحف الأولى . فالاستفهام إنكاري ؛ أنكر به نفي إتيان آية لهم الذي اقتضاه تحضيضهم على الإتيان بآية .

والبيّنة : الحجّة .

والصحف الأولى : كتب الأنبياء السابقيس، كقول ه تعالى « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » .

والصحف : جمع صحيفة . وهي قطعة من وَرق أو كَاغَمَا. أو خرقة يُكتب فيها . ولما كان الكتاب مجموع صحف أطلق الصحف على الكتب.

ووجه اختيار الصحف هنا على الكُتب أن في كلّ صحيفة من الكتب علما ، وأن جسيعه حَواه القرآن ، فكان كلّ جزء من القرآن آيــة ودليلا .

وهذه البيئة هي محمد - صلى الله عليه وسلم - وكتابه القرآن، لأن الرسول موعود به في الكتب السالفة، ولأن في القرآن تصديقا لما في تلك الكتب من أخبار الأنبياء ومن المواعظ وأصول التشريع. وقد جاء به رسول أمني ليس من أهل الكتاب ولا نشأ في قوم أهل علم ومزاولة للتاريخ مع مجيئه بسما هو أوضح من فلق الصبح من أخبارهم التي لم يستطع أهل الكتاب إنكارها، قال تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» ، وكانوا لا يحققون كثيرا منها بما طرأ عليهم من التفرق وتلاشي أصول كتبهم وإعادة كتابة كثير منها بالمعنى على حسب تأويلات سقيمة

وأما القرآن فما حواه من دلائسل الصدق والرشاد، وما امتاز بـه عن سائسر الكتب من البلاغة والفصاحـة البالغتين حد الإعجاز، وهو مـا قـامـت به الحجّة على العرب مباشرة وعلى غيرهم استدلالا . وهذا مثل قوله تعالى " لم يكن الذين كفروا من أهـل الكتاب والمشركين منفكين حتى تـأتيهم البيّنـة رسول من الله يتلـو صحفـا مطهرة » .

وقرأ نافع، وحفص، وابن جماز عن أبسي جعفر « تأتيهم » - بتاء المضارع للمؤنث - . وقرأه الباقون بتحتية المذكر لأن تأنيث « بيئة » غير حقيقي ، وأصل الإسناد التذكير لأن التذكير ليس علامة ولكنه الأصل في الكلام .

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا ۚ رَبَّنَا لَكُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلًا وَنَخْزَىٰ [134] ﴾

الذي يظهر أن جملة « ولـو أنـا أهلـكنـاهم بعذاب من قبلـه » معطوفة على جملة « أو لم تـأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى » ، وأنّ المعنى على الارتقاء في الاستدلال عليهم بـأنَّهم ضالتُون حين أخروا الإيــمـان بمــا جاء بــه محمّد ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ وجعلــوه متوقفــا على أن يـأتيهم بآية من ربّه، لأن ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بيّن قد حَجَبَتْ عن إدراك فساده العادات واشتغال البال بشؤون دين الشرك، فالإشراك وحده كاف في استحقاقهم العذاب ولكن الله رحمهم فالم يؤ اخذهم به إلا " بعد أن أرسل إليهم رسولا يوقظ عقولهم. فمجيء الرسول بذلك كاف في استدلال العقول على فساد ما هم فيه، فكيف يسألون بعد ذلك إتيان الرسول لهم بآية على صدقه فيما دعاهم إليه من نبذ الشر، كلو سُلَّم لهم جدلا أن ما جاءهم من البيَّنة ليس هو بآية، فقد بطل عذرهم من أصله، وهو قولهم «ربّنا لولا أرسلت إلينـا رسولا فنتبـع آيـاتك». وهذا كقوله تعانى «وهذا كتباب أنزلنناه مبنارك فناتبعوه واتقوا لعلكم تئرحمون أن تقولوا إنما أنزِل الكتاب على طائفتين مين ْ قَـبَلينا وإن كُـنـّا عن دراستهم لغـافلين أو تقولوا لو أنّا أنرل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم فقد جاءكم بيّنة من ربّـكم وهدى ورحمة » . فـالضمير في قولـه « •ن قبله » عائد إلى القرآن الذي الكلام عليه ، أو على الرسول باعتبار وصفه بأنَّه بيَّنة، أو على إتيان البيّنة المأخوذ من «أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى » .

وفي هذه الآية دليـل على أن الإيـمـان بوحدانيـة خـالـق الخلق يقتضيه العقل لولا حجب الضلالات والهوى ، وأن مجيء الرسل لإيقـاظ

ومعنى « لقالوا ربّننا لولا أرسلت إليننا رسولا » : أنهم يقولون ذلك يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروض، لأنّ الإهلاك بعذاب الدنسينا يقتضي أنهم معذبون في الآخرة .

و (لولا) حرف تحضيض ، مستعمل في اللوم أو الاحتجاج لأنَّه قد فات وقت الإرسال ، فالتقديس : هلا كنت أرسلت إلينـــا رسولا .

وانتصب « فنتبع » على جواب التحضيض باعتبار تقدير حصوله فيما مضي .

والذل : الهـوان . والخـزي : الافتضاح ، أي الذل بـالعـذاب .

والخزي في حشرهم مع الجنساة كمما قمال إبراهيم ــ عليه السّلام ــ ولا تخبزنني يموم يبعشون » .

﴿ قُلْ كُلُّ مَّتَرَبِّضُ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَ طِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْمُتَدَى [135] ﴾

جواب عن قولهم « لمولا يأتينا بآية من ربّه » وما بينهما اعتراض . والمعنى : كل فريق متربص فأنتم تتربصون بالإيمان ، أي تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربّي، ونحن نتربص أن يأتيكم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ، وتفرع عليه جملة « فتربصوا » . ومادة الفعل المسأمور به مستعملة في الدوام بالقرينة ، نحو « يا أيها الدّين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » ، أي فد ووا على تربصكم .

وصيغة الأمر فيه مستعملة في الإنذار، ويسمى المتاركة، أي نترككم وتربصكم لأنها مؤمنون بسوء مصيركم. وفي معناه قوله تعالى « فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ». وفي ما يقرب من هذا جاء قوله « قبل همل تربصون بنه إلا إحدى الحُسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينها فتربصوا إنها معكم متربصون ».

وتنبوين (كلّ) تنويس عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام ، كقول الفضل بن عبيّاس اللّهبَبي :

كل له نيبة في بُغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا

والتربص : الانتظار . تفعّل من الربّص، وهو انتظار حصول حدث من خير أو شرّ ، وقد تقدّم في سورة براءة .

وفرع على المتاركة إعلامهم بأنهم يعلمون في المستقبل مَن مِن الفريقين أصحاب الصراط المستقيم ومن هم المهتدون . وهذا تعريض بأن المؤمنين هم أصحاب الصراط المستقيم المهتدون ، لأن مثل هذا الكلام لا يقوله في مقام المحاجة والمتاركة إلا الموقن بأنه المحق .

وفيعل « تعلمـون » معلق عن العمـل لـوجـود الاستفهـام .

والصراط : الطريق . وهو مستعار هنا للدّين والاعتقاد ، كقوله « اهدنـا الصراط المستقيم » .

والسوي : فعيل بمعنى مفعول ، أي الصراط المستَوَّى ، وهو مشتق من التسويـة .

والمعنى: يحتمل أنهم يعلمون ذلك في الدنيا عند انتشار الإسلام وانتصار المسلمين، فيكون الذين يعلمون ذلك من يبقى من الكفار المخاطبين حين نزول الآية سواء ممن لم يسلموا مثل أبي جهل،

وصنباديد المشركين الذين شباهدوا نصر الدّين يــوم بـَدر ، أو من أسلموا مثل أبي سفيان ، وخبالد بن الوليد ، ومن شاهدوا عزّة الإسلام . ويحتمل أنّهم يعلمون ذلك في الأخرة عيلم اليُقيين .

وقاء جماءت خاتمة هذه السورة كتأبلغ خواتم الكلام لإيبذانهما بمانتهماء المحماجة وانطواء بساط المقبارعة .

ومن محاسنها: أن فيها شبيه رد العجز على الصدر لأنها تنظر إلى فاتحة السورة، وهي قوله « ما أنه لنها عليك القرآن لتهشقي إلا تذكرة لمن يخشي»، لأن الخاتمة تدل على أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلال، فإذ لم يهتدوا به فكفاه انثلاج صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وصلالهم حتى يتبين لهم أنه الحق.



## سبورة الكهيف

|    | قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا قال أن سألتك                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا                                                        |
|    | فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قريـة استطعمـا أهلها فأبـوا ان                                              |
| 7  | يضيفو هما ٠٠٠ قال لو شئت لتخلت عليه أجرا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
|    | قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه                                                |
|    | صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن                                              |
| 9  | أعيبها ٠٠٠ ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
|    | ويسألونك عن ذي القرنين قل ستلو عليكم ذكرا أنا مكنا له في                                             |
| 17 | الارض وآتيناه من كل شيء سببا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
|    | فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين                                                  |
| 24 | فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ٠٠٠ فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا |
|    | ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم                                            |
| 28 | نجعل لهم من دونها سنترا                                                                              |
| 29 | كذلك                                                                                                 |
| 30 | وقد أحطنا بما لديه خبرا                                                                              |

|            | ثم اتبع سببا حتى ادا بلغ بين السدين وجــد من دونهما قــوما                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> 0 | لا يكادون يفقهون قولا قالوا ٠٠٠ وكان وعد ربى حتا                                                                      |
| 40         | وتركنا بعضهم ييومئذ يموج في بعض                                                                                       |
| <b>4</b> 1 | وتفخ فى الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ٠٠٠ وكانوا لا يستطيعوان سمعا                              |
| 43         | أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دونى أولياء انا اعتدنا جهلنم للكافرين نهزلا                                      |
| <b>4</b> 5 | قل هل تنبئكم بالاحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا                             |
| 47         | أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا                                       |
| 48         | ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا                                                                    |
| 49         | ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا                              |
| 51         | قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبـل ان تنفد كلمات ربى ولو جئنا بهثله مددا                                |
| 54         | قل انما أنا بشر مثلكم يوحسى الى انما الهكم الله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا |
|            |                                                                                                                       |

|    | سيورة مبريسم                                   |
|----|------------------------------------------------|
| 60 | كهيعص ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 61 | ذکر رحمة ربك عبده زكرياء اذ نادى ربه نداء خفيا |

| 60   | قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أکن                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | بدعائك رب شقيا ٠٠٠ واجعله رب رضيا                                                                            |
| 68   | یا زکریاء آن نبشرك بغلام اسمه یحیی لهم نجعل له من قبشل<br>سمیا ۰۰۰ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا |
|      | قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن                                                         |
| 71   | شيئا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                    |
| 73   | قال رب اجعل لى آية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٠٠٠                                                |
|      | فخرج على قومه من المحراب فأوحي اليهم أن سبحوا بكرة                                                           |
| . 74 | وعشيا ،                                                                                                      |
| •    | يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لــدنا                                                   |
| 75   | وزكاة وكان تقيا وبوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا                                                              |
| 77   | وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا                                                                   |
|      | واذكر في الكناب مريم اذ انشبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت                                                   |
| 78   | من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا ٠٠٠ وكان أمرا مقضيا                                                       |
|      | فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جدع النخلة                                                   |
| 84   | فقالت یالیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا                                                                     |
| 86   | فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل تحتك سريال                                                                 |
|      | وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي                                                       |
| 88   | وقرى عينها سندسند المسترسين المسترسين وقرى                                                                   |
|      | فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم                                                 |
| 89   | اليوم انسيا                                                                                                  |
|      | فأتت به قومها تجمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت                                                   |
| 94   | هارون ماكان أبوك لموأ سوء وماكانت أمك بغيا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|      |                                                                                                              |

.

| 97  | فأشدارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صنبيا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ٠٠٠ وَيُومَ أَبَعَثُ حَيًّا ٠٠٠                                               |
|     | ذلك عيسى اني مريم قول الحق اللهي فيه يمترون ماكان لله أن يتخذ                                                           |
| 101 | من ولد سمحانه اذا قضمي امرا فانها يقول له كن فيكون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
| 104 | وأن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستاتيم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                  |
| 105 | فاختلف الاحراب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم .                                                             |
| 107 | أسمع بهم وابصل يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٠٠٠٠                                                         |
| 108 | وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ٠٠٠٠                                                          |
| 110 | انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| 111 | واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبينا اذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا           |
| 115 | سویا                                                                                                                    |
| 116 | يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا                                                                      |
| 117 | یا آبت انی أخاف ان یمسك عذاب من السرحمان فتكسون للشبیطان<br>ولسایسنا                                                    |
| 118 | قال أراغب انت عن الهتني يـــا١براهيم لئن لم ثنته لارجمنك وأهجرني                                                        |
| 121 | قال سلام علیك سلستغفر لك ربی انه كان بی حفیا وأعتزلكم<br>وما تدعون من دون الله وأدعو ربی عسی الا أكون بدعائك رب<br>شقیا |

| 123 | فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسمحاق ويعتوب وكلا<br>جعلنا نبيثا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | واذكر في الكتاب موسى آنة كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الايمن٠٠٠ ووهبنا له منرحمتنا أخاه هارون نبيـــا ٠٠٠                         |
| 129 | واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه الرضيا                                         |
| 130 | واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا ٠٠٠                                                                                       |
| 132 | اولئك اللذين انعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ٠٠٠ اذا تتلى عليهم أيات الرحمن خروا سنجدا وبكيا                                 |
| 134 | فَخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاة واتبعوا الشهدوات فسدوف<br>بلقون غيا ٠٠٠ تلك الجنة الذي نورث من عبادنا من كان تقيا .٠٠٠٠٠                              |
| 139 | وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا ومابين ذلك وماكان ربك نسيا                                                                           |
| 141 | رب السموات والارض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته عل تعلم له                                                                                           |
| 144 | وينول الإنسان أاذا ما ،بت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا                                                               |
| 146 | فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ٠٠٠ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 149 | وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا                                                                 |
| 153 | واذا تتلى عليهم اياغنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا أى الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٠٠٠ هم أحسن أثاثا وريا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

-

|     | قل من كاو في الضلالة فليمدد لــه المسرحمان مــدا حتى اذا راوا با       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 155 | يوعدون ٠٠٠ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا              |
|     | أفرأيت الذي كفسر باياتنا وقال لاوتين سالا وولسدا أطلع الغيب ام         |
| 158 | اتخذ عند الرحمن عهدا ٠٠٠ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|     | واتخذوا من دون اللمه الهة ليكونوا لهم عمزاكلا سيكفرون بعبادتهم         |
| 163 | ويكونون عليهم ضدا                                                      |
|     | ألم ترأنا ارسلنا الشمياطين على الكافرين تؤزهم ازا فيلا تعجل عليهم انما |
| 165 | نعد الهم عدا                                                           |
|     | يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفعدا ونسوق المجرمين الى جهضم وردا         |
| 167 | لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمان عهدا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|     | وقالوا اتخذ الرحمان ولدا لقد جئتم شبيئا ادا يكاد السموات يتفطرن        |
| 169 | منه وتنشيق الارض ٠٠٠ وكلهم آتيه يوم الق <b>يامة</b> فردا               |
| 174 | ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا                   |
| 175 | فانها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا                 |
|     | وكم أهلتها قبلهم من قسرن هل تحس منهم من أحمدا أو تسمع لهمم             |
| 177 | ر <b>کــزا</b>                                                         |
|     | سسورة طسه                                                              |
|     |                                                                        |
| 182 | طبه                                                                    |
|     | ، ا أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشسى تنزيلا ممن خلق        |
| 184 | الارض والسموات العلى ٠٠٠ وما بينهما وما تحت الثرى ٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 188 | وان تجهر بالقول فانه يعلم السس وأخفى                                   |
| 191 | VI al. VI al. VI all V Jul                                             |

|      | وهل أتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقــال لاهله امكثــوا اني آنست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193  | نارا لعلى آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | فلما أتاها نودي يا دوسي اني أنا ربك فاخلع نعليك انــك مــالواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 195. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني واقم الصلاة لـذكرى أن الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 199  | and the second s |
|      | وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 204  | غنمی ولی فیها مارب اخری ۰۰۰ سنعیدها سیرتها الاولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 208  | آیاتنا الکبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | اذهبالی فرعون انه طغی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209  | عقدة من لساني ٠٠٠ قسال قد اوتيت سيؤلك يا موسسي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ولقد مننا علیك مرة اخرى اذ اوحینا الی امك ما یوحی ان اقذفیه فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215  | التابوت فاقذفيه في اليم ٠٠٠ يأخذه عدو لي وعدو اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 217  | وألقيت عليك محبة منى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ولتصنع على عيني اذ تمشى أختك فتقول هـل ادلكـم على من يكفله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 218  | ورجعناك الى امك كى تقر عينها ولا تحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتاحونا فلبثت سنين في اهـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 219  | مدین ثم جثت علی قدر یا موسی واصطنعتك لنفســـی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ٠٠٠ واصطنعتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 129  | لنفسيى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 223  | اذهب أنت والحوك باياتي ولا تنيا في ذكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 224  | اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا الينا لعله يتذكر أو يخشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | قالا ربنا اننا نخاف او يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا اننى              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 226 |                                                                             |
|     | قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلف ثم                      |
| 231 | هــدى                                                                       |
|     | قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربي              |
| 233 | ولا يىنسى ھەمەن دىرىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىد                     |
|     | الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء                 |
| 235 | ماء فأخرجنا به أزواجا ١٠٠٠ ان في ذلك لايات لاولى النهي ٠٠٠٠٠٠٠              |
| 240 | منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى                            |
| 241 | ولقد أريناه آياڻنا كلها فكذب وأبى                                           |
|     | قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسمحر                    |
| 243 | مثله ٠٠٠ قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضلحي ٠٠٠٠٠٠                   |
|     | فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله          |
| 247 | كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خماب من افتسرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|     | فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا أن هذان لسحران يريدان              |
| 250 | أن يخرجاكم من أرضكم ٠٠٠ وقد أفلح اليوم من استعلى ٠٠٠٠٠٠٠                    |
|     | قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول منالقى قال بل أالقوا ٠٠٠         |
| 257 | يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى مستحده مستحده من سحرهم                         |
|     | فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك الاعلى وألق ما في يمينك             |
| 259 | نلقف ما صنعوا ولا يفلح الساحر حيث أتسى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|     | فالقى السحرة سجدا قالوا امنا برب هاروين وموسى قال آمنتم له قبل              |
| 261 | أن آذن لكم ٠٠٠ ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقىي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |

|       | قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاص                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266   | انما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠٠٠ والله خير وابقى                                                                   |
|       | انه من يأت ربه مجرما قان له جهنم لا يمسوت فيها ولا يحيى ومن يانه                                                  |
| 268   | فرمنا قد عمل الصالحات ٢٠٠ وذلك جزاء من تزكى                                                                       |
| 269   | ولقد اوحینا الی موسمی آن اسس بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر بیسا لا تخاف درکا ولا تخشیلی                         |
| 373   | یابنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطسور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی ۰۰۰ ثم اهتدی            |
| 277   | وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضابهم السامرى |
| 281   | فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ٠٠٠ فأخلفتم موعدى             |
| 183   | قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملن اوزارا من زينة القوم فقذفناها                                             |
|       | فكذلك القي السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا                                                         |
| 285   | الهكم واله موسهي فنسي                                                                                             |
| 288 - | افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك له ضوا ولا نفعا                                                            |
| 289   | ولقد قال لهم هارون من قبل یاقوم انما فتنتم به وآن ربکم الرحمان٠٠٠ قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی   |
|       | قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني أفعصيت أمرى قال                                                     |
| 291   | يا ابن أم ٠٠٠ ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ٠٠٠٠                                                     |
| 2 - " | قال فما خطبك ياسمامسرى قمال بصرت بما لم يبصروا به وكذلك                                                           |
| 294   | شدولت کی نفسنی ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰                                                             |

|              | قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 297          | نخلفه ٠٠٠ ثم لننسفنه في اليم نسفا ٠٠٠٠ ثم لننسفنه                             |
| 300          | انما الهكم الله الذي لااله الاهو وسبع كل شيء علما                             |
|              | كذلك نقص عليك من انبهاء ما قد سبق وقد اتيناك من الدنا ذكرا من                 |
| 301          | أعرض عنه ٠٠٠ وساء لهم يوم القيامــة حملا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 202          | يوم ينفخ في الصور و بحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان                |
| 303          | لبشتم ٠٠٠ اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبشتم الا يوما ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|              | ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاءا صفصفا                      |
| 306          | لاترى فيها عوجاً ولا أمتا                                                     |
|              | يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشت الاصوات للرحمان فلا تسمع                   |
| 308          | الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة ٠٠٠ فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠٠٠٠                |
|              | وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد العلهم يتقوناو يحدث            |
| 313          | لهم ذکرا ۲۰۰ وقل رب زدنی علما                                                 |
|              |                                                                               |
| 320          | واذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا الا ابليس ابي ٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 320          | فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك                                             |
|              | فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك                 |
| 321          | لا تظما فيها ولا تضحى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|              | فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك                     |
| 325          | لا يبلي٧                                                                      |
|              | فأكلا منها فبدت لهما سوء اتهما وطفقا يخصفانعليهما من ورقالجنة٠٠٠              |
| 326          | ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهـدى                                                 |
| 3 <b>2</b> 9 | قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو                                           |
|              |                                                                               |

|     | فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل والا يشقى ومن أعرض         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 329 | عن ذكرى قان له معيشة ضنكا ٠٠٠ ولعذاب الاخرة اشد وابقى ٠٠٠٠            |
|     | أفام يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من الترون يمشنون في مساكنهم ال في        |
| 334 | ذلك لايات لاولى النهىدلك لايات لاولى النهى                            |
|     | واولا كامــة سبقت من ربــك لكان لزامــا واجل مسمى فاصبر على ما        |
| 335 | بقولون من فسبح وأطراف النهار العلك ترضى مسبح وأطراف                   |
|     | ولا تمدن عينيك الى ١٠ متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم |
| 339 | فیه ورزق ربك خیر وابقی                                                |
|     | وإمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة       |
| 342 | للتقوىلتقوى                                                           |
|     | وقالوا لـولا يـأتينا بـاية من ربـه او لم تأتهم بينة ما في الصحف       |
| 344 | الاولى الله الله الله الله الله الله الله ال                          |
|     | واو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا     |
| 346 | فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزی                                       |
|     | قل كل متربص فتربصوا فستعلمون بن اصحاب الصراط السوى                    |
| 347 | وُمن اهتدى - شنسينت شهسسيسين سنتي بينسيشينت شاهيد                     |